## ر.غارودي

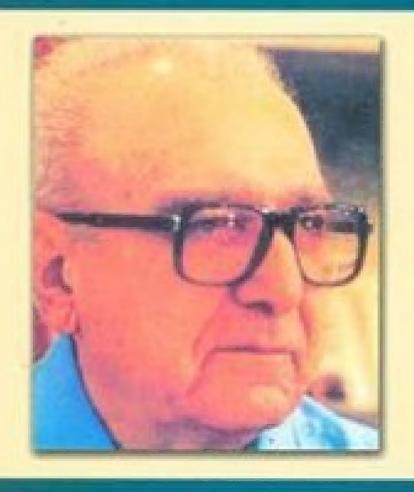

# حوار الحضارات

مع مقدمة من المؤلف خاصة للطبعة العربية



في سبيل حـوار الحضارات

### روجيه غارودي

## في سبيل حـِوَار الحضـارات

مع مقدمة من المؤلف خاصة بالطبعة العربية

تعريب الدكتور عادل العوّا

عويدات للنشر والطباعة بيروت \_ لبنان

جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لـ عويدات للنشر والطباعة – بيروت / لبنان

## مقدمة المؤلف للطبعة العربية

إنه لسرور عظيم، وشرف عظيم، لي، أن أخص قراء اللغة العربية بهذه الـمقدمة لكتابي.

أولاً، لأن أول احتكاك في حياتي الشخصية مع الإسلام كان احتكاكاً برحـال، رجال أدين لهم بحاتي. وقد أدليت بشهادتي على ذلك في كتابي «كلام رجل».

الرابع من آذار/مارس سنة 1941. كنا زهاء خمسمائة مناضل من السمعتقلين والسمسجونين لسمقاومتنا الهتلرية. وقد هُجّرنا إلى (جلفة)، في جنوب (الجزائر). وكانت حراستنا بين الأسلاك الشائكة في معسكر الاعتقال مدعومة بتهديد رشيشين. وفي ذاك اليوم، بالرغم من أوامر قائد السمعسكر، وهو فرنسي، نظمنا مظاهرة على شرف رفاقنا من قدامي السمتطوعين في الفرق الدولية الاسبانية. وقد أثار عصياننا حفيظة قائد السمعسكر فاستشاط غضباً وأنذرنا بأنه سيأمر بإطلاق النار إذا لم نعد على الفور إلى خيامنا. وقد أنذرنا ثلاثاً. ومضينا في عصياننا. فأمر حاملي الرشيشات، وكانوا من جنوب الجزائر، بإطلاق النار. فرفضوا. وعندئذ هددهم بسوطه السمصنوع من طنب البقر. ولكنهم ظلوا لا يستحيبون. وما أحدني حياً إلى الآن إلا بفضل هؤلاء المحاربين السمسلمين. وقد أوضح أحدهم لنا سبب ذلك: إن ما ينافي شرف محارب من الجنوب أن يطلق رجل مسلح النار على رجل أعزل.

وبدءاً من هذه التجربة، أخذت منذ إطلاق سراحي في (الجزائر)، ثسم في (تونس)، بدراسة الإسلام، ونشرت سنة (1945) في (الجزائر) رسالة أولى بعنوان: «إسهام الحضارة العربية التاريخي في الحضارة العالمية». وقد تُرجم هذا النص آنذاك إلى اللغة العربية ونشره ضباط مصريون وطنيون في (القاهرة). وقد شعرت بفرح غامر عندما تشرفت بمقابلة الرئيس (ناصر) وقدمت له نسخة من هذه الرسالة. وقد دعيت عندئذ لإلقاء سلسلة من المحاضرات في (القاهرة) عن «الاشتراكية والإسلام» وتعلمت أشياء كثيرة من مناقشة هذه الأفكار مع الرئيس (ناصر) ومع مشايخ جامعة (الأزهر).

وقد سنحت لي الفرصة بعدئذ، بوصفي أستاذ علم الجمال في (الجامعة)، أن أعين طلابي على فهم الفن الإسلامي. وقد سعدت بأن رأيت بأم عيني عدداً من هذه المساجد الجميلة. السمساجد الصغيرة - وهي جواهر بدقة عذبة في (تلمسان)، والمساجد العملاقة في (استانبول) حيث شاهدت روعة (الجامع الأزرق). ومن أسمسي الصور التي وعيتها عبر أسفاري في مختلف أرجاء العالم تلك الصور المضمخة بعبق الروحانية، مثل صور مساجد (طولون) و(الأزهر) في (القاهرة)، وتلك الحافلة بالقوة مثل أطلال مسجد (بيني خاتون) في (سمرقند) الذي أراد (تيمورلنك) أن يجعله أعظم معابد الدنيا، والذي قصمه زلزال، وهي أطلال مثقلة بالحب مثل (تاج محل) في (الهند)، أو صور العظمة الجادة مثل مثلنة (سامراء) السملوية الرائعة في (العراق) أو أيضاً في (اصفهان) حيث يتألق (المسجد الجامع) ومسجد (الشاه عباس).

لقد أمكن القول أن كل الفنون في البلاد الإسلامية تؤدي إلى المسجد، والمسجد إلى الصلاة. ولا مندوحة لي من أن أشهد بتجربتي الشخصية: ذلك أنني إنطلاقاً من تأمل فنون الإسلام ومساجده إنما شرعت أفهم عظمة العقيدة الإسلامية بتأكيدها الجذري على التعالي، وفي الوقت ذاته، ومن حلال (القرآن) وعبر الشعر الصوفي الخارق، على انفتاح، وعلى قبول لا يقتصر على سائر أسر الإيمان الإبراهيمي وحسب، بل يمتد إلى إمكان حوار خصيب مع حكمة (آسية) و(الهند) و(اليابان).

إنني لأرجو أن يسهم هذا الكتاب في توسيع هذا الحوار وتعميقه والاستعاضة عن هيمنة (الغرب) الثقافية السمفروضة حملال أربعة قرون من الاستعمار بنجربة سمفونية هي تجربة الثقافة العالمية الشاملة.

روجيسه غسارودي

## شهادة تجربة عالمية

الغرب عارض طارىء. تلكم هي السمصادرة الأولى في كم اختراع يتناول المستقبل. وهذا الطراز الذي ألفه «الغربيون» في اعتبارهم أن الفرد مركز الأشباء كلها ومقياسها وفي إرجاعهم الواقع إلى المفهوم، أي في الرقي بالعلم وبالتقنيات من حيث هي وسائل مداولة الأشياء والناس إلى مصاف القيم العليا، إنه طراز استثناء ضئيل في الملحمة الإنسانية التي دامت ثلاثة ملايين سنة.

وأنا أطلق عبارة «الشر الأبيض» على هذا الجانب من الدور المشؤوم الذي نهض به الإنسان الأبيض في التاريخ.

وإذا تجردنا من الحكم العرقي الممسيق القائل بتميز الإنسمان الأبيض وحدنـا أن منابع الغرب (الإغريقية والرومانية والـمسيحية) إنما ولدت في آسية وفي أفريقية.

وإن عصر النهضة، وهو ليس حركة ثقافية وحسب، بل ولادة مواكبة أنجبت الرأسمالية والاستعمار، قد هدم حضارات أسمى من حضارات الغرب باعتبار علاقات الإنسان فيها بالطبيعة وبالسمحتمع وبالإلهي، بدل أن يكون ذروة «النزعة الإنسانية».

والتاريخ الحقيقي، أي التاريخ الـذي يرغب عن أن يـــرّكز حــول الغـرب، قــد يكون تاريخ «فرص» أضاعته اللانسانية بسبب التفوق الغربي الذي لا يرجع إلى تفوق ثقافة بل إلى استحدام تقنبات السلاح والبحر لأهداف عسكرية وعدوانية. ومن شأن ابتكار مستقبل حقيقسي أنه يقتضسي العشور بحـدداً علـى جميـع أبعـاد الإنسان التي نمت في الحضارات وفي الثقافات اللاغربية.

وبهذا «الحوار بين الحضارات» وحده يمكن أن يولد مشروع كونسي يتسق مع المحتراع المستقبل. وذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع. إن التجارب الحالية في آسية وأفريقية وأمريكة اللاتينية - تجارب (غاندي) وتجربة الشورة الثقافية الصينية، تجارب (نيريري) في «الجماعية» في أفريقية، مثل تجارب لاهوتيي التحرر في (بيرو) - تتيح لنا أن نرسم منذ اليوم الخطوط الأولى لهذا السمشروع الكونسي في القرن الحادي والعشرين، مشروع الأمل.

ذلك أن مشروع الأمل يستنزم، كيما يخلق نسيجاً اجتماعياً جديداً، وكيما يخترع مفهوماً سياسياً جديداً، أن نمنحه بُعداً جديداً، وألا نتكله على منظور فردي الممنزع، بل على منظور جمعي، منظور مشاركة؛ لا نتكله على الإنابة في السلطة والانخلاع كما هي الحال في الديمقراطيات التمثيلية وفي العقائديات التكنوقراطية حيث يصدر كل شيء من الأعلى، بل على ديمقراطية مشاركة تستند إلى مبادهات القاعدة وإلى ضروب إسهامها الحر؛ لا نتكلم على نظرية عن السياسة باعتبارها أداة السلطة ووسيلتها يمؤسسات وبأجهزة خارجية بالإضافة إلى الإنسان، بل بوصفها تكفيراً يتناول الغايات والالتزام الشخصي والداخلي الذي ينهض به كل واحد تجاه الكل.

إن الأمر ليس أمر اصطناع طوباوية لا أساس لها من الواقع، بـل أمر وعـي مـا تصبو إليه آلاف الـمجتمعات الـمتشاركة والطوائف على اختلاف أتماطهـا الـمتنوعة، وهي تسعى، كل منها لـمصلحتها، إلى أن تغير الحياة. إن الأمر هـو أن نعرّف القاسـم الـمشترك بين تطلعاتها وأن نفتح آفاق إمكانات جديدة.

إن ما نراه الآن يولد وينمو يمنحنا سلفاً الثقة والجرأة على تصور، وعلى تحقيـق، عالـم آخر، نمواً إنساني الوجه.

ولا بد في بحال العلاقات الاجتماعية والسياسية في الغرب من إعادة صنع كل شيء بحسب قواعد حديدة؛ وأن تحقيق هذا المشروع يوجب التساؤل عن ضروب الحكمة والثورة التي تحفل بها قارات ثلاث.

إن تجربـتي بالحيـاة هـي الـتي قـادتني إلى هـــذا اليقــين، وأوجبـت عـــيّ الإدلاء بشهادتي.

•

إنها شهادة على تجربة كونية تشمل الكرة الأرضية بأسرها. شهادة فرح بالغنى الإنساني الذي حملته إلى ثقافات لا غربية وأناس من آسية، ومن الأصقاع الإسلامية، ومن أفريقية، ومن أمريكة اللاتينية؛ إنها شهادة تتناول ما بحثت عنه، وما أعتقد أنين اكتشفته في كل ثقافة من هذه الثقافات، لدى كل إنسان من هؤلاء الناس، شهادة بالطابع الإلهي.

ذاكم هدف هذا الكتاب.

لقد حلَّقت فوق ذرى العالسم كلها: من (كلسمنجارو) إلى (همالايا) ومن سلاسل (كورديلير) في (الآند) إلى براكين (جاوه) وجبال (فوجياما) السمقدسة أو إلى جبل (أكونج) في (بالي). واغتسلت في مياه بحور العالسم كلها: من السمياه الثقيلة في (البحر السميت) إلى البحيرات الساحلية في بحار الجنوب. ومن (الكاربيي) إلى (السمعيط الهندي). وفي (النيل) وبحيرة (بيكال) وفي (الأمازون) وفي (يامونا) السمتدفق نحسو (الغانج) وباتجاه (بناريس).

وقد احتزت الأبواب جميعاً، من باب الهند في (بومباي) إلى باب الشرق في (ميسوري). واستطعت الوقوف للتأمل في جميع المرتفعات التي ترك الإنسان فيها طابع آثاره: من (أبادانا) (برسيبوليس) التي أشادها (دارا) و (كسرى) وأحرقها (الإسكندر)، إلى مدن (مايا) ومعابدها، إلى (بالنك) أو إلى (شيشن ايتزا)، الطافية من خضم الغابات (المكسيسكية)، وإلى (غواتيمالا)؛ من أطلال (نينسوى) و (بابل)

و (كتزيفون) في (المكسيك) و (زيقورات) (أور) حيث ولدت الحضارة الأولى، إلى مصب (دجلة) و (الفرات) ومرصد (أولونغ بث) حفيد (تيمورلنك)، إلى (سمرقند) في مصب (دجلة) و (الفرات) ومرصد (أولونغ بث) حفيد (شيفا) في جزيرة (الفائتا) بازاء (بومباي)، وقبب المساحد تحاكي عقد اللؤلؤ من (الأطلسي) إلى (الهند)، ما صغر منها كأنه اللآليء في (تسمسان)، وما عظم منها كما في (السليمانية) أو (الجامع الأزرق) في (اسطنبول)، و (السمسجد الجامع) في (اصفهان)، وهو ينخص الفن الإسلامي الفارسي، إلى تلك المساجد لتي يثابر المسلمون على تأمل عقيدتهم في رحابها مثل (الزيتونة) في (تونس) أو (الأزهر) في (القاهرة) أو التي كانت نداء حب مثل (تاج محل) في (الهند) أو التي بناها (تيمورلنك) في (سمرقند) له (بيبي حانون) وهي المرأة الصينية التي حظيت بإعجابه. وقد استطعت مناقشة دلالة قناع مع الشيوخ التسعة لقبائل (غورو) في (ساحل العاج)، وهو أحد معاقل العقيدة الزنجية كما ناقشت عظمة الثقافات الخندية الأمريكية مع أحد رؤساء (ايركوا) في بقاع احتياطي الهنود في (كندا) وناقشت الزكاة الدينية مع علماء المسلمين في (الأزهر) بالقاهرة.

إن التحليق فوق الذرى، والاستحمام في جميع مياه البحور والأنهار. واحتياز الأبوب كلها، والتأمل في جميع المرتفعات التي أبدعها الإنسان، كل ذلك إنما يرمز أيضاً إلى ما رفدنا به، عندما نحسن الإصغاء بتواضع، أولتك البشر الذين يحيون تمة اليوم، وما ينبئوننا به عن المغامرات الإنسانية الكبرى المعاشة لديهم، وعسن المشاريع الإنسانية التي يحلم بها البشر هناك بصدد المستقبل.

لقد أوضحت سابقًا في كتاب «كلام رجل» ما أديـن بـه؛ لـمعلــميّ الغربيـين وأبنت في كتاب «رفـص الحيـاة» مـا وجـب علـيّ الاعــــرّاف بــه لأســاتذة الرقـص في الهلايات الــمتحدة.

وفي كل مرحلة من هذه المسيرة حول العالم قرأت كتب الإنسان المقدسة: (رمد فستا) الزرادشتيين في (إيران)، وملحمة (كلكمامش) عن (الخليج العربسي) و (باغافاد - حيتا) وملحمة (رامايانا) في (دلهي) وفي (كاتماندو) و (طاو-تـه-كينـغ) لـ (لاو-تسي) كما قرأت (بوبول-فو) (للـمايا) وقرأت (القرآن) مثلـما قرأت (التوراة). ومن هذه الأنوار الـماضية كان أناسي عصرنا يمتحون معنـى وجودهـم، وترتـدي كـل قارة وجهها الإنساني.

وفي أميركة اللاتينية علسمتني (برازيس) (دون هلدر كامارا)، في كل ملتقى، حقيقة تسامح الأقوياء والإيمان بوصفه بُعداً داخلياً للسياسة وكذلك أوضح لي الرسام (كانديدو بورتيناري)، قبل ربع قرن في (ساو باولو) نقشه الجداري السمسمى (تريادنت) على أنه صرخة تحرر من سيطرة (الكرنكو).

وتربية الحرية التي يقول بها (پاولو فريري) عندما كنا نشترك معاً في (شيراز) أو في (تنزانية) في أعمال مؤتمرات تربية الكبار. وفي (السمكسيك)، حيث قمت بحراسة الشرف أمام تابوت الرسام (أوروزكو) مع أصدقائي (سيكوروس) و(ديجو ريفرا)، وحيث اجتزت مع (بابلو نورودا) الشيلي (سيرامادر) للاجتماع إلى (لازارو كاردناس)، علميني (ماريو فاسكز)، صانع أجمل متحف في العالم، حب النه، الأمريكي من صالة إلى أخرى. وفي (بيرو) كشف لي الأب (كويترز) في (ليه عن جذور «لاهوته التحرري» المستمد من نضال شعوب أميركة اللاتينية وأهدانسي آثار (ماريا توغي) أب الماركسية في (بيرو). وفي (كوبا) حيث مر (جيفارا) بمطار (هافانا) دون أن يقطب جبينه أمام حلبة الد (كوزانوس) وهم يجرون مهاجرين إلى (ميامي)، عرفت كيف يستطبع البطل أن يتحاهل الثأر والانتقام، وقد جعلني (فيدل كاسترو)، عبر أحاديثه المثيرة للحماسة، أعيش قلق ثورة ما تزال في المهد. وأنتما أيها الرسامان (كاريرو) و(ميليانو)، وأنت أيها الشاعر (نيقولا كويلن)، وهذا الشاعر الآخر (خوان مارينللو) الذي التقيته أول مرة في (كوبا) سنة 1949 في فترة السترو والاختفاء، وعدت إليه وهو مدير جامعة (هافانا).

أما الإسلام فقد كان بالنسبة إلى، عند زيارتي الأولى للجزائر سنة 1945، اجتماعي برئيس جمعية العلماء (الشيخ الإبراهيمي) في مكتبه الذي تزينه صورة كبيرة

(لعبد القادر). وفي مقابلة في (المغرب) مع الشاعر (عـالال الفاســـي) مؤســس حــزب الاستقــلال وشاعر اليقظة الوطنية.

وهو كذلك مناقشتي (ابن بليلا) في (الجزائر) حول آفاق التسيير الذاتي في اشتراكية ممتمدة جذورها إلى أسمى القيم الإسلامية. وذاك انتقاش الأعوي مع الرئيس (عبد الناصر) حول إمكانات الاشتراكية في (مصر)، وحول السلام الدائم مع إسرائيل. وفي (تونس) قدمني عميد (الزيتونة) (فضل بن عاشور)، بلغة يعربية، إنى السملاً عند إلقاء محاضرتي عن إسهام الثقافة الإسلامية، هذه المحاضرة التي انجلت عن طردي من (تونس) بأمر المقيم العام (ماست). وفي (غيران) عرضت على الإمبراطورة (فرح بهلوي) مشروعي عن «حوار الحضارات» فأرادت، أول من أراد، تحقيقه. واطلعني الشاعر الفيسوف (داريوس شيغان) على إبداعية المتصوفة الفرس في القرن الحادي عشر من (الرومي) إلى (العطار)، وعلى روايات حب (حسرو) و(شيرين) و(النظامي) أو (ويز) و(رامان) (للحرحاني). وأنت يا (مريسم رهنما) التي جعلتني أعيش اتصال الفرس الثقافي. وأنت يا (ناظم حكمت) الذي كنت تسترجم لي في (هلسنكي) كلمة من اللغة التركية قصيدتك عن السلام وأنا أنقلها إلى اللغة الفرنسية.

أما الشعر الأسود فإنه «أنشودة العودة إلى الوطن الأم» لـ (ايميه سيزير) الذي كنا نحلم به معاً في قصر (بوربون) قبل افتراقنا السياسي المؤسف والذي كنت أتمنى أن يكون موقوتاً. وهو «رسائل الإشتاء» التي كان (سنغور) يقرأها لي في قصره الرئاسي في (دكار). وأن رئيس (تنزانيا) (نيريري) هو من قدمني إليه (باولو فريري) في (دار السلام). وأن الشيخ (انتا ديوب) هو الذي جاءني إلى بيتي بحفيد آخر ملوك (داهومي) (بيهانزين) وأشركني في مناقشة كتابه: «أمم زنجية وثقافة». وأنت يا (دادية) الذي قصصت علي في (أبيدجان) «قصصك» قبل طباعتها. وأنت يا (يونوس سي) أول امرأة رسامة في (السنغال) أوضحت لي الخطوط الرئيسية للوحاتها الصدفية.

أما آسية فإنها بالنسبة إلى (هند) (طاغور) الذي وجدت في (ستراسبورغ) أثره الحي والذي ألهمني الرغبة في طلب منصب في (بوند يشيري) حتى أصبح تلميذه في

(سانتينيكتان). وهي (أندونيسية) (علي شابانا) الروائي العميد في (جاكارتا) وقد قدمني إلى مركز (كينتاماني) حيث تولد من جديد رقصات (باليه)، حزيرة الآلهة. وهي (صين) (كو-مو-جو) الذي تعددت اجتماعاتي به في حركة السلام. وهي (هوشي منه) الذي كنت أعانقه وأنا ارتعش من الانفعال فرحاً في (موسكو) في غمرة حرب (فيتنام). وهي الفيلسوف (تران دوك تاو)، والدكتور (نيغوان حاك فين) اللذان جعلاني أحيا مع شعب (فيتنام) عبر ثقافته العريقة.

إنني أشعر بأنني أكتب اليوم في ضوء معرفتهم. ويبدو في أنهم ينظرون إلى، ويحكمون على أن على عاتقي تقع مسؤولية الإفصاح عما علموني من ثقافات لا غربية، وعما يترتب علينا أن نمنحه منها لنبني المستقبل معهم. وأن لهم الحق بصرامة الطلب، لأنهم أعطوني كثيرا، ومنحوني، بادىء ذي بدء، معنى حياتي الإنسانية، ومشروع الأمل.

## بلد الغسق وأساطيره «عقدة ماراثون»

إن كلمة (الغرب) كلمة وهيبة. ويقول الألمان Abendland، بلد الغسق. فماذا يحدث ليوم لحضارتنا الغاربة؟

إنني لا أحب لفظمة «الغرب». وقد حمّلوهما عدداً كبيراً من التعريفات التي خدمت قضايا مشبوهة في تقسم العالم. ويؤكد (پول قالميري) عسى أن (أوروبة) وليدة تقاليد ثلاثة:

- في المحال الأخلاقي: المسيحية، وبوجه أدق، الكاثوليكية.
- في مضمار الحقوق والسياسة والدولة: تأثير موصول للقانون الروماني.
  - في حقل الفكر والفنون: التقليد الإغريقي.

فلم نفصم هذه «التيارات» الثلاثة عن منابعها؟ إنهم يخلقون على هذا المنوال وهما أن (الغرب) هو بدء مطلق، وأنه انبحس، مثلما يظهر نبات تمتنع عن تتبع جذوره، انبحاس كائن فريد وحيد، بنوع من معجزة تاريخية.

إن هذا يخفى الجوهر الأساسي:

إن ما اصطلح الباحثون على تسميته بسم (الغرب) إنما ولد في (ما بين النهرين)، وفي (مصر)، أي في آسية وأفريقية.

#### I - التقليد الإغريقي

إذا رفضنا اعتبار (الغرب) ماهية جغرافية، ونظرنا إليه باعتباره حالة فكرية متجهة نحو السيطرة على الطبيعة والناس، وجدنا أن مثل هذه النظرة إلى العالم ترقى إلى الحضارة الأولى المعروفة، تلك التي ظهرت في دلتا (دجلة) و(الفرات) في بلاد (الجزيرة) وهي (عراق) اليوم.

إن مولد حضارتنا الــمتميزة بـإرادة السيطرة والنفـوذ، تجـد تعبيرهـا الأدبـي في ملحمة (كلكامش)، وقد سبقت (الإلياذة) بألف وخمسمائة عام.

هناك ارتفع الستار عن أول فصل من تاريخنا. وهمذه المملحمة الأولى تحري في (اور) و(أوروك). وقد سيطر الإنسمان على الطبيعة وقاتل أقرائه وسعى إلى اقتحام حدوده الخاصة ومجابهة الآلهة وتحدي الموت.

إن أناشيد هذه الملحمة من صنع كاتب وضعها قبل أربعة آلاف سنة للملك (آشور بانيبال). ونحن نكتشف فيها جميع مقومات الفكر الغربي. ففيها نلقي مغامرة عملاق خلقته الآلهة «ثلثه ناسوت وثلثاه لاهوت». وقد حكم هذا الملك الرابع من أسرة (أوروك) أرض الأنهر الأربعة – عدن – حيث قامت المدن الأولى بسبب مزدوج من خوف بدو الصحراء وبدو الجبل. وقد استعبد (كلكامش) البشر للسيطرة على الطبيعة.

وتقرّب الملحمة حياة البداوة من حياة الحضر برمز: المحابهة التي لا تلبث أن تتحول صداقة، بين (كلكامش) و(انكيدو)، العملاق الذي ما زال وحشياً وهو يغتذي بلبن الظباء ويرعى مثلما ترعى البهائم المتوحشة.

ويتوجه ملك (أوروك) إلى (شمش)، إله (الشمس)، ويوضح له سبب اضطراره إلى اجتياز حدوده الحالية: «هنا، في المدينة، يموت القلب كآبة، لأن أفقها يسرف في الضيق. وقد تعلم في المدينة سبل العيش، ولكنه لم يتعلم الحياة. إنه يموت لأن حياته لم يبق لها معنى بعد أن حبست في حدود جد ضيقة. وقد نظرتُ إلى ما وراء

أسوارنا ورأيت أجساماً تطفو على سطح النهر. ركان الأفق يؤلف سوراً آخر...» لقد كان ذلك قبل أربعة آلاف سنة سبقت يسوع الـمسيح! ولقد ولد (فاوست) سلفاً!

وعندما يسأله (شمش): «لماذا تحاول المحال؟».

يجيب (كلكامش): «لو وحب الامتناع عن هذه الــمحاولة فلــماذا أيقظت في قلبي رغبة القلق من أجر القيام بها؟».

ذاك هو أصل ثقافتنا التي كان أول ازدهارها ماثلاً في الفلسفة الإغريقية التي ولدت في آسية الصغرى مع (تاليس السميلي) و(انكسيمندر) و(انكسمين) و(كزينوفون) و(هرقليط) و(ديمقريط) من الفلاسفة الذين سبقوا (سقراط) وحملوا جميعهم الطابع الآسيوي.

وشمة ينبوع آخر لحضارتنا نجد حذوره تتزاوح بين (فينيقية) و(كريست) و(مصر). لقد كان الفلاسفة والمؤرخون اليونان يعجبون بمصر إعجاباً عظيماً. وتدين آراء (افلاطون) الثنائية لها بالشيء الكثير.

لقد كان (افلاطون) يحلم بدولة ذات استقرار سياسي بينما كان يعيش في ظل ديمقراطية تحفل بالحركة. وكانت (مصر) الحضارة الإغريقية أيَّما الهام.

وإذا قارنا فن اليونان في القرن السادس، قبل العصر المدرسي، بالفن السمصري الاحظنا أن النحت الإغريقي كان يمتح كثيراً من النحت المصري. ونحن نجد مثل هذا التشابه في الفلسفة، وفي السياسة.

ماذا بقي من ذلك اليوم؟ لـم يبق الجوهر لسوء الحظ، بل ما أمكن أن يبقى في أثر دمار الحروب.

ولكن عظمة الحضارة المصرية، شأنها شأن جميع الحضارات، تتكشف من خلف عمل الطغاة والمحتلين. أولاً، الأساطير الرائعة، مثل أسطورة (أوزيريس)، رمز علاقات الإنسان بالطبيعة وبالآخة. إن (أوزيريس) إله مزّقه خصومه البداة، وعو ينبعث عندما تجمع أخته (إيزيس)، بسائق حبها، أشلاءه السمبعثرة. إنه إله يولد من حديد في كل صباح، كالشمس، بعد أن يجتاز مملكة الأموات. إله يعود في كل ربيع فيظهر مع ظهور النبات الجديد. وهو أحيراً إله يتخذ انبعائه قانوناً كلياً للحياة، وللطبيعة، وللتاريخ. إن أوزيريس) يبقى أول تراث غني أسهمت به (مصر) في الثروة الإنسانية.

وثمة تراث آخر، هو تأمل السموت تأملاً خارقاً وانناس يسعون جاهدين لمكافحته بطريقة «غربية» جداً، وذلك ببناء الأوابد التي تبقى من بعد موت البشر. وهذا الشعور يتجلى خاصة في أضرحة (وادي السملوك). وقد عشت ميزة الصمت الذي يفرض الاحترام كما يفرضه حضور السمقدس. وفي معبد (حتشبسوت)، أمام أعمدة (ممنون) العملاقة، في (أبي سمبل) باتجاه الجنوب، ولا سيما في حسود الأهرام، تتجلى إرادة أن يطبع الإنسان الطبيعة بطابع عمله الدائب. وما يزال هذا المفهوم حياً ناشطاً في (الغرب).

لقد شيدت الأهرام خلال عشرين عاماً بسواعد مائة ألف عبد، وهم الذين بنسوا من جهة أخرى السدود والأقنية لجلب السياه وهم يقيمون الأهرام لحماية الفرعون من المموت! وهذه القبور الضخمة توحي بالإعجاز من الناحية العلسمية: فقد حُسبت أشكالها بدقة فائقة لا تسمح بإيلاج إبرة صغيرة بين أية كتلتين من أحجارها. وقد آب (فيثاغورس) من رحلته إلى مصر وهو يحمل مبادىء الهندسية التي نقلها إلينا.

ثم إن الأهرام قصائد حقيقية، «خيام» مدهشة من الحجر الصوان، صور عالم بناه الإنسان، فعل إيمان بقدرة البشرة، وهي تميط اللنام عن حضور الله.

يدل على ذلك حانب الوعظ الخلوق في الكتابات المنقوشة، ومشلاً تلك التي توجد فوق ضريح: لمم أجعل أحداً يبكي، لمم أسبب إيلام إنسان؛ أو تلك التي نقرؤها في «كتاب الموتي»: أعطى الجياع خبزاً، والعطاش ماء، وكسا العراة. إن الصالحين العادلين يتمتعون بنشوة الأرض. وإن الخلود ليرتبط بالأخلاق.

وقد عرف تاريخ (مصر) فاصلاً طريفاً دام بضع سنين ولكن تأثيره امتد حتى شمل جميع الحضارات التالية. فقد كان للفرعون (اخناتون) في القرن الشالث عشر قبل المميلاد، روح نبي. وقد قرر القضاء على الخصومات القبلية، وفرض في سبيل ذلك ديناً واحداً وإلهاً واحداً. لقد اخترع (اخناتون) التوحيد، وجهد لتحويل البشرية بتغيير وعي الإنسان بعلاقته بالإلهي.

وقد كتب إحدى أجمل القصائد في التاريخ الإنساني: أنشودة الشمس. «إنك تبزغين، رائعة، في وسط السماء، قرصاً حياً يطلق الحياة. وما أن تشرقين حتى تنبت النباتات وتنهض من أجلك. وعندما تستيقظ البشرية وتقف على سوقها فإنك أنت التي تأخذين بيدها».

وكذلك غنى (احناتون) مفهوماً جديداً عن علاقات الناس بعضهم ببعض وجعلنا نكتشف شكلاً جديداً من أشكال الحب. ولسمرة الأولى نقش الناس على الحجر الصوان نقوشاً مصرية: فرعون يحتضن الملكة فوق ركبتيه. وكذلك نقرأ في الحجر أول رسالة غرام: «يا حبيي، ما أعذب أن أذهب إلى الغدير لاستحم وأنت تنظر إلي فأكشف لك عن مفاتن جمالي عندما يلتصق ثوبي الكتاني بجسدي ويبرز أشكال جسمي. تعال وارمقني...».

مات (اختاتون) في الثلاثين من عمره. وهبط الغسق على النيل. وسيعرف الناس بعض الغزاة من أمثال (رمسيس الثاني)، ولكن خصب التاريخ الجدير بالخلود سينقطع.

وقد وافانا الإغريق بهذه الذكريات القليلة عن (مصر) الغريبة وهي تمثل في (التوراة). ونكاد نجد المرمور الرابع بعد المائة من مزامير (داود) يحاكي «أنشودة الشمس».

وبقول وجيز، إن رؤية العالم التي نعتبرها غربية ترجع بتاريخها إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام قبل السميلاد. وهي ترتدي شكلها خارج (أوروبة)، في (مصر) وفي (بلاد الرافدين). ونحن تلقي فيها سلفاً سمات السموقف الغربي السميزة: إن الإنسان

يعارض الطبيعة التي يريد أن يكون سيدها المطلق، ويود أن يضادها بفرديته وبفكره المحرد.

وقد نجم عن انفصام (الغرب) عن منابعه الشرقية إنقار الإنسان. وغدا التباين قاسياً بالنسبة إلى الرؤية الشرقية عن العالم وهي تؤلف بين حب الطبيعة وبين التقوى تجاه الناس، وترفض الفردية الوهمية في مسعى انصهارها مع الطبيعة.

وفي مكان آخر من العالم تستمر ثقافات وحضارات في النمو دون أن تستند إلى الفرد ولا إلى المفهوم، بل تنطوي على علاقات حب الطبيعة، وعلاقات بين الناس من شأنها رفض الفردي والاستبدادي لصالح الحياة الجمعية، وهي تقتفي أيضاً علاقات مع الإلهي قوامها تحرر من أسر الماضي والحاضر على قدر سواء، وإبراز الجديد في طفو شاعري.

و (الغرب) وحده، وهمو شبه جزيرة من آسية ملقاة خلف (الأورال) وعلى شواطىء (المعتوسط)، يبدو، بمذهبه الثنائي وبفرديته وبمذهبه العقلي الوحيد البعد، استثناء بائساً في المملحمة الإنسانية التي بدأت قبل ثلاثة ملايين سنة في أفريقية والتي تستمر خلال ستين قرناً في جميع القارات حتى عصر النهضة الغربية، بامتلاك أسلحة أكثر تدميراً جداً من الأسلحة السابقة، وقد استبعد (الغرب) العالم وسيطر عليه بخنق جميع الثقافات الأحرى.

إننا لا ننتقص البتة أهمية الثقافة اليونانية إذا ذكرنا أنها لـم تنشأ نشأة معجزة، وأشرنا إلى منابعها الشرقية والأفريقية.

بل إننا لا نستطيع، على العكس، تعريف سماتها النوعية إلا إنطلاقاً من ذلك: تفوق المفهوم والعقل المجرد، والدور المتزايد باطراد للأفراد وللنزعة الفردية.

إن المغالطين الذين يمجدون الفرد يستخدمون مداولة السمفهوم استخدام أداة سيطرة بيد هذا الفرد. وقد أعلمنا (أفلاطون) أن (كاليكلس) و(تراسيماك) يذهبان إلى

أن أسمى تأكيد للإنسان هو، بالإضافة إلى الفرد، أن تكون له أقوى الأهـواء الــممكنة، مع ذكاء يمده بوسائل إرضائها.

وإن رجحان الفرد، وسيطرة المفهوم سيطرة شاملة، يظلان أمرين ثابتين في تصور الغرب عن العالم، من (بروتاغوراس) الذي رأى أن «الإنسان مقياس الأشياء كلها» حتى (ديكارت) صاحب «أفكر»، وطماحه في أن يجعلنا، بتوسط المفهوم، «سادة الطبيعة ومالكيها».

وقد أدى طغيان المفاهيم إلى انحطاط فن اليونان الكبير. ويؤكد (نيتشه) أن الانحطاط قد بدأ منذ أيام (أوريهيد). والواقع أنه بتأثير (أوريهيد) في حقل الفنون، و(سقراط) «هذا الإنسان الشاذ» كما يقول (نيتشه)، ظهرت «الأنا الصغيرة» ومذهبها العقلي الذي أصاب الإنسان بالتضاؤل إذ لم يحتفظ منه إلا ببعد واحد: الفكر التصوري. لقد ولد إنسان البعد الواحد.

كيف يتسنى لنا إقامة نظام اجتماعي من تجمع جواهر فردة، من تجمع أفراد؟ إذ ذاك بدأ الناس يحلمون بحكومات طاغية قوية. ويحاول (أفلاطون) في طوبائياته، في «الجمهورية» وفي «النواميس»، أن يعثر من جديد على استقرار المجتمع المصري. وقد سعى (أفلاطون) إلى أن يوحي بنظرياته إلى طاغية (سيراقوزه) الذي حسب نفسه فيلسوفاً. والطغيان هو النتيجة المنطقية لتطور الأفلاطونية السياسي.

ونجم عن انحطاط منظومة المدن الإغريقية أن آلت الأمور إلى ما كان يحلم به (أفلاطون) تقريباً. ذلك أن ملكاً من الملوك سيفرض نفسه على الناس قاطبة ذات يوم: (الإسكندر المقدوني). وفي ذاك اليوم وعى (الغرب) وحدته وأصبح توسعياً.

•

هناك مثل أنموذجي عن تمجيد (الغرب) في التاريخ الرسمــي الـذي يزيـف منظـور التاريخ العام، ويلقّن الأطفــال مخــتزلات ســتكون أســس، وشــروط، آرائهــم السياســية

الحانية (ومثلاً بمحاه الرأسمالية والاشتراكية أو الحروب الاستعمارية)، ألا وهو أسطورة (مارثون), (وفيما بعد، كما سنرى، أسطورة معركة (پراتيه) بين (شارل مارتل) وكتيبة فدائية عربية). وفي الحالتين، أرادوا اتخاذ هاتين السمعركتين (في طرفي أوروبة القصويين) رمز احتصار الحضارة الغربية على «البرابرة».

فإذا شتنا إماطة قناع الزيف عن (ماراثون) (أ) كفانا بالرغم من ذلك ألا نقتصر عبى تكرار رواية (هيرودوت) وألا نرى التاريخ عبى هذا النحو من الزاوية الإغريقية وحدها. ونقد كان (ناپوليون)، وله بعض الخبرة في ميادين القتال، يتحلى بحذر يعوز كثيراً من مؤرخينا الأخصائيين في التاريخ اليوناني. وتنقل لنا «ذكريات القديسة هيلانة» (طباعة لا پلياد ج اص 183–184) أقواله بهذا الشأن: «إنه لم يكن يصدق انبتة أن (دارا) و (سرخس) قد ملا بملاين الجنود بلاد يونان كلها... بسل كان يرتاب في كل هذا الجزء المتألق من التاريخ اليوناني ولم يكن يسرى في نتيجة تلث الحرب الفارسية الشهيرة إلا أعمالاً غير دقيقة يعزو كل طرف فيها النصر إلى ذاته: فقد رجع الفارسية الشهيرة إلا أعمالاً غير دقيقة يعزو كل طرف فيها النصر إلى ذاته: فقد رجع التصاره لأنهم لم يفنوا في معركة (سلامين). أما النفاصيل المضحمة الذي تصف انتصارات اليونان، وهزائه أعدائهم، وهم لا يخصون عنداً، فإن (الإمبراضور) يلاحظ أنها تذكر دوماً ولكن الأغريق هم الذين يدّعونها. غير أنه مباغات سدى لمه يأت أنها تذكر دوماً ولكن الأغريق هم الذين يدّعونها. غير أنه مباغات سدى لمه يأت تناقص».

ونحن إنما نحد عمى العكس في كتب التاريخ الستداولة وحتى في السوسوعات مجرد تعريض برواية (هيرودوت)، عبى الرغم من أن (بموتارك) نفسه قد حذرنا سنفأ من «حبت هيرودوت» الذي كان متهماً باستثمار بلاغته في المتداح أعسال لمرابرة وتعظيمها حتى «يدغد غ الأثينين ويعود من ذلك بربح مالي عظيم».

<sup>(1)</sup> انظر بهدا الصدد كتاب (أمير مهاري بادي) وعنوانه: الإعريق والبرائرة (بايو 1963).

وفي حالة (ماراثون) اخاصة. كانت الحادثة حمد بعيمة عمل خرافتهما. حتى أن (ثوسيديد) مم يخصها إلا بسطرين حاء فيهما: «وبعد فترة وحيزة من سقوط الطغاة في يونان خاض الأثينيون في (ميدز) معركة (ماراثون)». (حرب الهيلوپونيز ج1 ص18).

بل إن رواية (هيرودوت) ذاتها تتبح لنا أن خدد بعدورة معقولة أكثر الحلقة التالية التي انطلقت بدءًا من تسوية حساب بين الأثينيين. ذلك أن (هيپياس)، وهو ابن طاغية (أثينة) القديم الذي فلل رئيساً للفئة الأرستقراطية الأثينية، كان قد التحا إلى (فارس)، ويصف لنا (هيرودوت) (ج5، ص 96-97) الاعيب (هيپياس) الرامية إلى إقناع (ارتا فرنس) بغزو اليونان وإرجاع الأرستقراطيين إلى سدة الحكم في (أثينة)، وقد استسم (الفرس) بمثل استسلام (الألمان) لحجيج السمهاجرين من (كوبلنز) في حضهم على غزو (فرنسة)، وعندئذ دخل أسطول فارسي بقيادة أمير البحر (داتي) المعركة: وقد أسهم (هيپياس) في المعركة، وحرض على تنظيم تمرد في أثينة يقوم له أنصاره. يقول (هيرودوت): «وقد قاد (هيپياس)، ابن (پيستراس) البرابرة في (ماراثون)» (ج6 ص 94–107)، وكان يدير المعارك ويرسي السفن كسما دنت من الشاطيء وعندما نزل البرابرة إلى اليابسة كان (هيپياس) نفسه هو الذي يحدد لهم أماك، مه اقعهم

بيد أن (الفرس) لاحظوا بعد نزولهم إلى البر أن «عميلهم» (هبيباس) كان عاجزاً عن الوفاء بوعده في تعبئة شعب أثينة معه. فأحذوا عندئلد بالعودة إلى السفن وبدأوا بارجاع جميع الفرسان. وفي تلك المحظة هجم لقائد الأثيبي (ميلتياد) بمشاته الكماة عبى مشاة (الفرس) الذين حاربوا في السفوخرة حرب حماية الانسحاب إلى السفن. ولكنهم بححوا في العودة إلى السفن وفي الأبخار مبتعدين عن شواطىء (أثينة) ليروا هل سيتمرد الأرستقراطيون هناك، ثم قفلوا راجعين إلى بلادهم وهم يحملون غنائم فازوا بها من الجزر اليونانية التي انتصروا عليها.

وبعد هذه الوقائع، تأتي دلالتها. هل استطاع (داود) اليونان حقاً سحق حبروت (جالوت) الفرس؟ كلا، أبدأ: فما أن انقضى قرن من الزمان على (ماراثون) سنة 386 حتى أملى حاكم (أيونيه) الفارسي (تبريباز)، باسم السمك العظيم، شروط

(الصلح المملكي) على ممثلي (أسبرطة) و(أثينة) و(كورنثية) و(اراكوز) و(طببة). ويحدد (كزينوفون) في كتابه: «تاريخ اليونان» (الكتاب الخامس، الفصل 1 ص 30 وما بعد) الوضع بدقة فيقول: «عندما دعا (تيريباز) أولئك الذين يريدون الإصخاء إلى شروط السلام التي أرسلها المملك، هب اليونان كافة للاستجابة. وعندما اكتمل جمعهم عرض (تيريباز) خاتم المملك أمامهم وقرأ رسالته وقد جاء فيها ما يلي: «يرى المملك (ارتاكسركس) من العدل أن تكون له مدن آسية... وأن يدع سائر السمدن اليونانية صغيرها وكبيرها مستقلة باستئناء (ليمنوز) و(سكيروس) اللتين ستكونان خاضعتين لأثينه كما كانتا في السماضي. وإذا رفض أحد الجانبين هذا السلام فإني سأشن عليه الحرب في الير والبحر، بأساطيلي ومالي وبمؤازرة جميع الذين يقبلونه». وعندما سمع النواب هذه الشروط رجعوا بها عندئنة إلى دولهم. وأقسموا جميعاً على الموافقة عليها.

هذا ما هو حلي فيما يتصل بعلاقة القسوى التي يعلق عليها (ايزوقراط)، عدو (الفرس) اللدود، بقوله: «لقد أصبح (البربري) الآن هو الذي يحكم شؤون الأغريق، يأمر بما ينبغي على كل امرىء أن يفعله، ويكاد أن يسمي حتى حكام المدن... أولسنا نقصده قصدنا لسيد، فيتهم بعضنا بعضاً أمامه؟ أو لا ندعوه الملك العظيم كما لو كنا أسراه؟» (الإطراء ص 120-121).

فإذا كانت الأمور قد أعيدت على هذا المنوال إلى نصابها الأكثر صحة على صعيد الوقائع، فهل من الصحيح أن الأمر كان أمر بحابهة «الحضارة الغربية» «للبربرية» في هذا الذي حرى من (ماراثون) إلى (سلام الملك)؟

إن قناع (واركا) النسوي، على الصعيد الفني، قد سبق بألفين وخمسمائة سنة (اتنا) (فيدياس)، وهو ليس بأقل جمالاً. ويكفي اجتياز بعض قاعات في متحف (اللوفر) لمقارنة (كوره) الأغريقية بتمثال (نابيراسو) وهو يسبقها بستة قرون.

وفي الأدب، أنشئت ملحمة (كلكامش) قبل الإلياذة بألف وخمسمائة سنة، وبما أنها ترجمت في الفترة الأخيرة إلى اللغة الفرنسية وصارت طبعتها في متناول الجمهور الغفير، فإن في وسع أي إنسان أن يتأكد من أنها تعادل الإلياذة شاعرية وعظمة. ومن

الناحية الدينية، ظلت يونان (ميلتياد) و(تيميستوكل) وبقيت خلال زمن طويل أيضاً في مستوى الشرك وتعدد الآلهة، بينما وصل (الفرس) سلفاً في القرن السادس ق.م. إلى التوحيد في الديانة المزدكية وبينها (زرادشت) الذي تتجلى قوته بأعظم روعتها في أجمل فصول كتاب (افستا) المقدس.

أما من الناحية الأخلاقية، فليس من النافل أن نشير إلى تضاد غريب: يحدثنا (آشيل) عن اليونان الذين أحذوا بعد انتصارهم البحري في (سلامين) ينقضون على الغرقى من (الفرس) الذين كانوا يحاولون بلوغ الشاطىء سباحة وكانوا يسحقونهم بضربات السمحاذيف وكأنهم من سمك (الطون)». وذلك في حسين أن الأغريق السمطرودين من بلادهم كانوا يلقون من (الفرس)، بالرغم من عدائهم الشديد لهم، استقبال الضيوف في بلادهم: لقد خدم (ميلتياد) المنتصر في (ماراثون)، لدى الفرس، أول ما خدم. وعندما نفى الأثينيون (ثيميستوكل) المنتصر في (سلامين) التجأ إلى ابن (سرخس) «لينعم بالسلام وبعطايا الملك». وقد وهبه (الملك) أرضين في الأناضول حيث مات قرير العين. وقد اقترح (بوزانياس)، المنتصر في (بلاته) على (سرخس) أن يتزوج من إبنته وأن يخضع له اليونان. وخدم (كزينوفون)، مؤلف «الحملة الداخلية» في جيوش (سيروس) الشاب وحل (السيهاد)، تلميذ (سقراط) السمفضل ودعي في جيوش (سيروس) الشاب وحل (السيهاد)، تلميذ (سقراط) المفضل ودعي (بريكلس)، ضيفاً على (تيسافرن) وأنهى حياته في كنف الحاكم (فارناباز).

وعلى الصعيد السياسي، أخيراً، ينظر باحثون إلى (ماراثون) على أنها فوز «الديمقراطية الغربية» على «الاستبداد الآسبوي» كما لو أنهم يسقطون على المماضي مقولات اليوم السياسية ويستخدمون ذلك استخدام دعاوة. وقد يتفق أن ينزلق اخصائيون بارزون في هذا المضمار فينصرفون إلى تقريظ غريب تكذّبه كتاباتهم ذاتها عندما يرجعون من الدعاوة (للغرب) إلى تفاصيل الوقائع. وإليكم مثلاً على ذلك لمدى العالم الأخصائي بالدراسات الإغريقية (فرنسوا شامو) في كتابه الجميل عن «الحضارة اليونانية» فنحن نجمده يتحدث عن محاربي (ماراثون) بحماسة غنائية إذ بقول (ص اليونانية» فنحن نجمه آسية التي كانوا يعرفون حق المعرفة مدى قوتها وثروتها وعظمتها وهى كلها تقوم على أساس رضوخ الجماهير البشرية لنزوات حاكم مستبد

مطلق. وذادوا بالسلاح عن المثل الحقوقي الأعلى لمدينة من البشر الأحرار... ولسم يحاربوا من أجلهم وحسب، بل حاربوا أيضاً في سبيل تصور عن العالسم كان يترتب عليه أن يغدو فيما بعد تراثاً مشتركاً في (الغرب». وبالرغم من ذلك فإن هذه الغنائية الغربية العسكرية تلقى بصورة سيئة نقيضها فور تحليلنا هذا «السمثل الحقوقي الأعلى لمدينة من البشر الأحرار» التي يعلمنا المؤلف نفسه (ص 272) أنها كانت مؤلفة من زهاء (40,000) مواطن من أصل جملة السكان وعددهم (300،000) نسمة وهم بشتملون على فئات ثلاث: (100,000) من العبيد و(40,000) أسرى من الأغراب، وكانت النساء محرومات من أي حق من الحقوق. ولعل أفضل تسمية يمكن أن نطلقها حقاً على هذه «المنتقراطية» هي: «الأوليغارشية الاستعبادية»... اللهم إلا إذا قبلنا جوز أن نسمي «ديمقراطية» النظام الذي يقبل التكيف مع نظام الرق. ولا تزال لهذه الممفردات إلى اليوم فائدة سياسية بديهية.

أضف إلى ذلك أن الكتاب نفسه يبين لنا كيف أجم عن انتصار (ماراثون) سيطرة (أثينة) سيطرة شاملة، وقد استطاعت تحويل اتحاد المدن الأغريقية السابق إلى إمبراطورية أثينية وامتولت في غضون ذلت على عزينة (ديلوس) الاتحادية ونقلتها إلى (أتينة). وعلى هذا النحو نقرأ أيصاً (ص110) أن (پريكلس) «انتهى إلى إقرار مذهب الإمريائية الذي كان معاصروه يرضون به إلى حد كبير». وهذا الكتاب ليس بدعاً في بايد. ذلك أن الأمر، على المحكس، برجع إلى أن تاريخ (الحرب) بأسره إلى يعلم على هذا المستوال، حتى أن باحنيك «الغربيين» قد الفوا منذ نعومة أفلفارهم اعتبسار المنتقراطية بظاما يتسع كل الاتساع قبول استغلال الرقيق واستغلال المستمرات أي الاستغلال «الإمهرياي» كما كانوا يقولون بصدد الأغريق.

وفي وسعنا الإكثار من ذكر الأمتلة على ثقافة الأسطورة «الغربية». ويختشم (روبرت كوهن) كتابه عن «اليونان وإسباغ الصبعة الهيلينية على العالم القديم»، وهو كتاب ض منذ أربعين عاماً ونيف السرجع الأساسي لطلاب التاريخ، يختتم على النحو الآتي كتابه بعد أن أثنى فيه على فتوحات (الإسكندر) فيقول (ص 396): «لقد غزا

(الإسكندر) (المترق). وما أن طهر (الإسكندر) حتى امتزج تاريخ اليونان، وإلى الأبد، بتاريخ الكود». ومن اجلي أن (الإسكندر) قند ستوى حقاً على مملكنة (الأخمينيين)، ولكنه، حتى عندما أضدف إليها (البنجاب) و(السند) حيث مرّ، فإن من النمالغة المغرضة إلى حدما أن نشبّه ذلت بالاستيلاء على (الشرق) كنه، بيل وعلى الكون، فقد كنانت توجد سنفا في أيام (الإسكندر) نفسه (هند)الأناشيد (الفيدية)، هند (الأوبابيتناد) (وبودا)، و(صين) (لاو تسو) و(كونفوشيوس) وشعوب كثيرة أخرى كانت تجهل وجود (الإسكندر) وأسطورته.

غير أن حقل الرؤية الغربي يحدَّد العالم بحدود أفقه الخاص.

## II ـ التقليد الروماني

أصبحت (رومة). بعد وفاة (الإسكندر). وريتة الأهداف الإمبريالية الكبرى. وغدا (الغرب)، للسرة الأونى، حبيس المهبرد لروماني. وقد تمتلت (رومة) التقافة الأغريقية، ولكنها زرعت تنظيمها وجيشها.

ولما كان (الغرب) يُعتبر مركز العالم، فإن الباحثين يتحدثون عنه حديثهم عن السمعمورة، في حين أن شعوباً كبيرة كانت تعيش، وتعمل، وتبدع، في تخومه. وهي شعوب لجميعنا، باستثناء الأحصائيين. كل شيء عنها.

وقد ظل الطغيان الروماني يغطي بزبده العالم خلال خمسة قرون.

وفي معمورة تضم عشرين مليوناً من البشر، لا نجد سوى (200،000) مواطن روماني. وهذا ما يطنقون عليه، هنا أيضاً، اسم «الجمهورية» الرومانية! ومن النافل أن نسهب أكثر من ذلك في الكالام على هذه الحقبة القاتمة من حياة (رومة). وفيها استعيض عن الابداع بنهب الثروات والثقافات. وبهذا الاعتبار كانت (رومة) تصلح لنشر الثروات الفكرية المأخوذة من الشعوب الأخرى.

إن سعة الإمبراطورية الرومانية، ومركزيتها، وبيروقراطيتها، قد أدت كلها إلى سقوطها. وأن ثورة العبيد بقيادة (سهارتاكوس)، وثورة حلفاء (رومة) الذيبن يشكلون شعوب (لاتبوم)، وثورة الشعوب المضطهدة، وثورة (سرتوريوس) في اسبانية، و(ميتريدات) في آسية، وتهديد قراصنة (كليكيا) السفن في البحر الأبيض الممتوسط، كل ذلك قطع شيئاً بعد شيء لوامس الأخطبوط الذي أمسى شديد الوهن جداً.

ومنذ ظهور المسيحية، ثم باسم ما أطلق عليه خطأ اسم «الإنسانيات». ذهب قائمون إلى أن معرفة اللاتينية هي حجر الأساس في ثقافة الإنسان الغربي. وبالرغم من ذلك فإن الرومان هم الشعب الوحيد من شعوب العالم القديم الذي لم يقدم لنا شيئاً في المحال الثقافي.

لقد ظمت اللغة اللاتينية خلال زمن طويل لغة الكهنة التقليدية، وظلت كدلك، وخاصة، لغة خداه النظام القائم. ولا شيء مثل خطب (شيشرون) و «تاريخ الرومان» الذي كتبه (تيت ليق) بقادر على صنع محفظين طيبين! إنني لا أعترض تعليم اللاتينية، ولكن في (معهد فرنسة) مثلما يعلمون السنسكريتية، وليس باعتبار اللاتينية مادة أساسية في التعليم «المدرسي»، ولا سيما وخن ما زلنا نحرم الطالب في المدارس الثانوية من لاطلاع على ثقافات الهند والصين وأفريقية والإسلام.

إن فن النحت الروماني ليس سوى السخة عس الفين الأغريقي، نسيخة ميزلمة بوقعية طفيفة تنمّ عن دوق سمج.

إن الرومان لـم يتحلـوا إلا بخصلتين: القـوة العسـكرية الــــيّ أتــاحـت لهــم نهــب العالـــم. وتنظيمهم البيروقراصي. فلــم نتحدث عن تفوق حضاري؟

لقد انهارت هذه الإمبراطورية الرومانية الواسعة بتأثير اندفاع منزدوج: ففي القرن الرابع، الخزوات البربرية التي قطعت الطسرق البرية الكبرى؛ وفي القسرن السسابع، التوسع العربي الذي قطع الطرق البحرية.

وخلال عدة قرون، شاهدنا عندئذٍ تقهقر الصيغة الرومانية التاريخية بالتدريج: وقد عادت (رومة) قريةً في إطار الاقتصاد الإقطاعي الـمجزّأ.

#### III ـ التقليم المسيحي

جرت العادة بالكلام على أوروبة الغربية والمسيحية. ولكن عن أية مسيحية يتكلمون؟ إننا سنعود إلى ذلك في خاتمة هذا الكتاب. ولكننا نلاحظ سلفاً أن المسيحية منيت، منذ القرن الأولى، بشوب الفكر الأغريقي.

وقد ظهر سنة 1906 كتاب للأب (لابرتونير) بعنوان «المثالية والواقعية المسيحية». ومن الطريف أن أعيدت طباعته سنة 1968. ونحن نجد المسيحية، للمرة الأولى، تنفصل عن تقليد أغريقي كان قد جعل منها ما أسماه (نيتشه) بازدراء صائب: «أفلاطونية الشعب».

ونحن ندرك اليوم أن الجانب الأصيل في المسيحية هو الجانب الشرقي. وعندما شاء الباحثون أن يسكبوا في قالب الفكر الأغريقي تصوراً عن الحياة بعيداً غاية البُعد عن النزعة الهلينية أدخلوا إلى (الغرب) مسيحية أفسدتها تماماً الثنائية اليونانية والمثالية اليونانية على الصعيد الفكري النظري، وأصابت بنيات الإمبراطورية الرومانية تنظيمها بتحول حذري(١).

ففي المسيحية بعض انبحاسات، ومثلاً لدى (حواشيم دي فلور) (الذي استطاع أن يعرف خلال أسفاره إلى الشرق الأدنى فلسفة الفرس «النبوية» قبل أن يبني طوبائيته التنبوئية الخاصة، وهي منطلق المهدية الثورية في أوروبة)، أو لدى (سان حان دي لاكروا) الذي يدنو تصوفه دنواً كبيراً من تصور المسلمين الذين استطاع

<sup>(1)</sup> انظر بهذا الصدد البيان الذي نشره اثنان وعشرون من علماء اللاهوت في العالم الشالث في أعقاب اجتماعهم في دار السلام بين 2-12 آب 1976 وفيه يذكرن «بأن المسيحية قد ولدت في آسية وانتشرت في أفريقية قبل ذيوعها في أوروبة»

أن يطلع على ترجمة آثارهم إلى اللغة اللاتينية في جامعة (سالامنكا) أو أيضاً تصور العلم (ايكارت).

ولكن مسيحية المؤسسات التي حددت شكل الديانة المسيحية منذ عهد الإمبراطور (قسطنطين) إلى يومنا هذا، قد أفسدها الفكر الأغريقي والتنظيم الروماني، أفسدها (الغرب).

إن التنظيم التسلسلي يصون للبابا الاسم الروماني القديم وهو الحسر الأعظم<sup>(1)</sup>، وقد ترعرعت المؤسسة كنها في قالب الإمبراطورية الرومانية.

وهذا التقليد القسطنطيني في (الكنيسة) يمضي في إتجاه يضاد تقليد العنايسة بالشؤون الأخروية، وهذه الغايسة هي لارومانية بصورة قوية، وإن تكن تمثل تقليد المسيحية الأصلية وريثة الشرق الأدنى.

<sup>.</sup>Pontifex Maximus (1)

## الفرب عرض

لم يبق عصر النهضة «معجزة» كما لم تبق ثمة «معجزة يونانية».

وإن خلق بحتمع تسوده المنافسة وخصومة الناس بعضهم مع بعض في إطار «السوق» قد أدى إلى عقائدية (= إيديولوجيا) تبرّر الممارسة وتحوّل التصور السابق لعلاقة الإنسان بالطبيعة، وعلاقة الإنسان بالإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالله.

إن علاقة الإنسان بالطبيعة على النحو الذي يتميز به عصر النهضة هي علاقة فاتح براضخ.

كما أن عصر النهضة يستند إلى نوع من علاقة الإنسان بأقران. وهذه العلاقة فردية المنزع بصورة أساسية، ومنها سيولد رجل المشروع، بالمعنى الأفضل، والمعنى الأسوأ، لهذه الكلمة. وهذه الإرادة، إرادة الربح والسيطرة هي أيضاً إرادة (الغازي) اللذي لا يتردد في اقتحام تخوم العالم المعروف، ولا في تدمير القارات والحضارات.

وقد أقام عصر النهضة كذلك علاقة جديدة بين الإنسان والله. وطرح بهذا الإعتبار علامة استفهام كبرى. وهذا بلا مراء أكثر الأوجه إيجابية في ذاك العصر. ذلك أن عضر النهضة إنما استهدف طرح مشكلة الإنسان بإزاء ضروب المذاهب الاعتقادية القديمة.

33 - حوار الحضارات

وللمرة الأولى أخذ العالم لا يمدو في شكل طائفة من الأحوبة، بل على العكس، في شكل طائفة من الأسئلة، وبذا بدأ أول انعطاف كبير.

ويلي ذلك واقع أن الإنسان، بوصفه فرداً، لـم يعـد يشـعر بأنـه مسـحوق. وأن تأكيد النزعة الفردية حادث أساسي.

وأخيراً، بدأت السيطرة على الطبيعة تقنياً، بكل ما تنطوي هذه السيطرة عليه من إيجاب، ولكن أيضاً من سلب. وهذه السيطرة تتجلى في الواقع، وبالضرورة، في حبس المعرفة في حدود جانبها التصوري.

إن المفهوم أداة مداولة الطبيعة والإنسان.

وإن الإنسان الواحد البُعد الذي بدأ المذهب العقلي السقراطي برسم خطوطه الأولى يزداد تأكداً في مغامرة عصر النهضة. وأن نقطة تطبيق هذا المذهب العقلي هي إرادة الربح والسيطرة التي تميز الرأسمالية الناشئة.

ومنذ ذلك الحين حاء بَعْد الدين الذي يبشّر بالصير، دين ضمــني قوامــه تحريـض الرغية تحريضاً دائباً.

ونحن نعيش في هذا الربع الأحير من القرن العشرين أزمة عميقة في الثقافة الغربية، وفي النمو (الفاوستي) قد ولد مما يسمى عصر النهضة الغربية التي لم تكن ظاهرة ثقافية وحسب، بل أيضاً مولد الرأسمالية والاستعمار المواكبين.

الرأسمالية، أي السمجتمع الذي خلق الإنسان الغربي ذا البُعد الواحد: ذاك المذي ينتظر من نمو العلوم والتقنيات نمواً لا نهائياً أن يروي غلة إرادته في السيطرة والربح.

والاستعمار، أي المحتمع الغربي الـذي يزعـم أنه يتخـذ هـذا الإنسـان التقـني مقياس الأشياء كلها، ومركز الـمبادهة التاريخية الوحيد، ومبدع القيمـة الوحيـد، ومـن

ثم، من ينكر أو يهدم جميع الثقافات اللاغربية، وكل الطرائق الأخرى التي تتناول بالفكر وبالحياة علاقة الإنسان بالطبيعة وبالبشر وبالإلهي.

إن (فاوست) هو الرمز المأساوي لثقافتنا الغربية.

ومنذ أواخر القرن السادس عشر، حدّد (كريستوفر مالرو) في «التاريخ المفجع للدكتور فاوست» شعار الحضارة الجديدة.

بدماغك القوي، يا (فاوست)، صِرْ الها...

سيد العناصر كافة، وربها.

وهذا الشعار قد سبق بنصف قرن وعد (ديكارت) بعلم «يجعلنا سادة الطبيعة ومالكيها».

•

لقد اتبعت حضارتنا الغربية في نموها من القرن السادس عشر حتى نهاية القرن العشرين توجيه موضوعات ثلاث.

1 - موضوعة رجحان الفعل والعمل باعتبار ذلك قيمة أساسية. يقول (فاوست) (غوته): «إنما يبدي الإنسان عظمته كلها حين يعمل عملاً دائباً موصولاً». ولقد كانت الشورات البرجوازية (فاوستية)، ثورة (كرمويل)، ثورة (الاستغلال) الأمريكية، ثورة (روبسهيير). وأقر المتزمتون، مثل (اليعاقبة)، ديانة العمل. وولدت المماركسية في هذه الرقعة الغربية. وكتب (ماركس منذ رسالته لنيل درجة الدكتوراه: «إن (بروموثه» يشغل في التقويم الفلسفي المنزلة الأولى بين القديسين والمشهداء». وعنده أن صورة (بروموثه)، وصورة (فاوست) تغطي إحداهما الأحرى: ويقول (و. لينخت): «إن (فاوست) هو الأثر الشاعري الذي كان (ماركس) يفضله».

ويدين (ماركس) للفلسفة الإلمانية المدرسية، فلسفة (فيحته) و (هيجل)، بهذا الرجحان في تقديم الفعل بوصفه حلق الإنسان خلقاً موصولاً. وهو يستخلص قيمة العمل الأولي وتصور السمجتمع على اعتباره تنظيماً للعمل من الاقتصاد السياسي الإنكليزي لدى (آدم سميث) و (ريكاردو) اللذين لم يريا في الإنسان إلا الإنسان العامل والمستهلك. وهو يمتح من (سان سيمون) رسول المجتمع الاقتصادي رؤية (فاوستية) عن الاشتراكية.

وعلى هذا فإن تمحيد العمل تمحيداً وحيد الجانب هو إذن بآن واحد تقليد برجوازي وتصور اشتراكي. وقد كان من النادر، حتى هذا الربع الأحير من القرن العشرين، حتى سنة 1968، إعادة النظر في الموضوعة القائلة بأن الإنسان لا يحقق ذاته تحقيقاً تاماً إلا بالفعل وبالعمل. ومنذ سنة 1968، بوجه خاص، بدأ تمحيد قيم العيد وقيم الرقص باعتباره رمزاً لفعل الحياة، أي للازدهار بحركات لم تبق بحرد حركات نفعية أو مراسمية، حركات العمل أو حركات المحاملة، الحركات التي تفرضها علينا من خارج الآلة أو المواضعات الاجتماعية، بل تلك التي تفصح عن عفويتنا العميقة، وهي حركات الشعر والابداع الحر، أو كما كان (نيتشه) يقول: «حركات (ديونيزوس) بأكثر منها حركات (اپولون)».

2 - أما الموضوعة الثانية فإنها موضوعة رجحان جانب العقبل. ومن الجائز أن نصيغها على النحو الآتي: إن العقل قادر على حل جميع الممشكلات ولا توجد مشكلات حقيقية إلا تلك التي يستطيع العلم أن يحلها. وهذه هي السمة المميزة للمذهب العقلي الكبير، مذهب (سيسينوزا) أو (هجل)، وهو يرى أن العقل يحل مشكلة الغايات - أو المذهب العقلي الصغير - مذهب وضعية (أوغست كونت) الذي يرى أن العقل يحل مشكلة الوسائل، وأن كل مشكلة أخرى هي مشكلة لاهوتية أو ميتافيزيائية، وإذن مشكلة زائفة وهذه الوضعية قد أنجبت المذهبية العلمية والتكنوقراطية والتكنوقراطية تطرحان دوماً سؤال: كيف؟ ولا تطرحان البتة سؤال: لماذا؟

وفي مثل هذا التصور الوحيد البُعد ينحل الفكر إلى الذكاء وحده. ولا يجد فيه الحب، ولا الإيمان، ولا الشعر، مجالاً. بل نحن ننسى أن الجنون هو الملح الدي يحمي العقل من الفساد. ولذا، هنا أيضاً، ثار طلابنا سنة 1968 وهم يرفعون شعار: «لنكن عقلاء، ولنطلب المحال».

ومن الجائز أن نميز في تاريخ البشرية مراحل أساسية ثلاثاً: مرحلة تتحاوز فيها قدرة الطبيعة قدرة الإنسان، وحبث، من شم ينبغي على الإنسان أن يقاتل وينافح لمحرد البقاء. ومرحلة تجاوز قدرة الإنسان قدرة الطبيعة. وأخيراً المرحلة التي نعيشها منذ منتصف القرن العشرين وفيها تجاوز قدرة الإنسان طاقة الإنسان.

ونحن، في السمرحلة الأخيرة التي لا تكاد تبدأ، ما زلنا لا نعرف أن نحدد لأنفسنا غايات حقيقية، ولا أن نسيطر على وسائلنا.

إن حضارة تقوم على هذه الموضوعات الثلاث:

- تحيل الإنسان إلى العمل والاستهلاك.

- تحيل الفكر إلى الذكاء.

- تحيل اللانهائي إلى الحكم.

إنها حضارة مؤهلة للانتحار.

انتحار لفقدان الهدف، يشهد على ذلك ضروب الفرار إلى السخدرات وانتحار السراهقين بأعداد أكبر في الأصقاع الأغنى.

انتحار **لإفراط الوسائل**، يبرهن على ذلك مثلاً المنظور الجائز لنضوب المصادر الطبيعية والتلوث، وذلك نتيجة لازبة لتصور لا يرى في الطبيعة شيئاً آخر سوى أنها مستودع ومعمل لمعالجة القمامة، والمنظور بتصرف بوسائل هدم الحضارة بهذين الإعتبارين.

3 – والموضوعة الثالثة في حضارتنا (الفاوستية) هي موضوعة ما اسمية، بالرجوع إلى عبارة (هجل)، موضوعة رجحان «اللانهائي السيء» أعني اللانهائي الكمى وحسب.

وباسم هذه الموضوعة أمكننا الإعتقاد بإمكان لانهائي في النمو، وأن نعرّف النمو باعتباره نمواً كمياً صرفاً في الإنتاج وفي الاستهلاك.

وباسم هذه الموضوعة تعمل مجتمعاتنا كما لو أن كل ما هو ممكن تقنياً أمر مرغوب فيه، وضروري، سواء أكان ذلك في صنع أسلحة نووية أكثر قوة باطراد، أم صنع سيارات أو طائرات أكثر سرعة باطراد، حتى ولو لم يستهدف الذهاب بها إلى أي مكان، أم إطالة الحياة ذاتها أكبر قدر يستطاع، حتى ولو كانت حياة نباتية خالصة تجعل المحتضر موضوع عرض علاجي مسرحي وضحيته.

وباسم هذه الموضوعة تعمل مجتمعاتنا المسماة «متطورة» تبع الممبدأ الذي كان فيما سلف مبدأ المغالطين: خلق حاجات ورغبات تتصف بأنها مصطنعة إلى أبعد مدى، ومؤذية أعظم الإيذاء، من أجل اللجوء من ثم إلى إنتاج وسائل إروائها.

وفي مثل هذا المجتمع الذي لسم يكن سكونياً، بل حركياً، وحيث تتغلب الحركة على الانتظام، سيولد مفهوم «التنمية». والتنمية، في دلالتها الأولى، هي بادىء ذي بدء، في مستوى الفرد، ازدهار جميع إمكاناته الخاصة: إمكانات حسدية في نمو جسمه وقوته ومرونته؛ إمكانات فكرية في الابداع والنقد والإسهام في الابتكارات الإنسانية وفي الآراء الانتقادية لدى سائر البشر، سواء منهم السابقون أو الحاضرون، إسهام مبدع وانتقادي هو قوام الثقافة؛ إمكانات روحية في العلاقات الأخوية وفي علاقات الحب مع الآخرين، وفي الإسهام الجمعي يشارك فيه كل امرىء مسؤول في مشاريع مشتركة، وإمكانات بلوغ مستقبل مفتوح على آفاق لا نهاية لها، وإسهام موصول للإنسان في هذا العمل المبدع الأولي الدائب الذي به يتكشف حضور الإلهي موالانسان.

إن تحقيق هذه التنمية، تنمية الأفراد، يشترط في المحتمع الشامل الأوفر بنيات ومؤسسات تتبح في كل مرحلة ازدهاراً أقصى في هذه تومكانات: إنتاج، وتوزيع، خيرات مبشرة (غذاء، سكن، لباس، إلخ.) على ألا يكون ذلك عائقاً في محه الحياة الأولية، وأن يؤلف قاعدة سليمة لنماء سائر أبعاد الحياة الثقافية والروحية؛ علاقات اجتماعية تتبح إسهام كل امرىء إسهاماً أعظمياً في إنضاج، وفي تحقيق، مشروعات مشتركة، ومن ثم، تتصف بأنها لا تخلق البتة ضروباً من التمييز العميق ولا من المحابهات المسرفة في العنف على نحو أن يجد الأضعفون فيها أنفسهم مسحوقين أو مشوّهين؛ وبكلمة واحدة، خلق مجتمع يكفل لكل امرىء الحرية والمسؤولية ووسائل مشوّهين؛ وبكلمة واحدة، خلق مجتمع يكفل لكل امرىء الحرية والمسؤولية ووسائل

وما سبق ليس سوى طائفة من الإيحاءات التي يمكن اعتبارها معايير التنمية. وهذه السمعايير بجعلنا نرى أن ليس بثابت أن تبدو مثل هذه الجماعة القبلية من الهنود في أمريكا أو في أفريقيا وهي تعيش في الغابات أو في السهب أو تبدو مثل هذه القرية في (بالي) أو مثل هذه الطائفة الصينية أقل «نمواً» وتطوراً من المحتمعات التي تقر الرق والمحتمعات التي تقر الرق والمراسمالية التي تميز (الغرب).

ولكن ما تدعوه مجتمعاتنا الغربية الحالية «نمواً» أو تطوراً إنما يعرّف بمعايير أضيق، وهي معايير وحيدة الجانب، معايير اقتصادية: الازدياد الكمي في الإنتاج وفي الاستهلاك دون الرجوع إلى مشروع إنساني أو إلى صفة الحياة. ونحن إنما نقارن اليوم، ونصنف تسلسل المجتمعات والشعوب بحسب هذه السمعايير التي تعتمد «الناتج القومي الخام».

وهذا التعريف للنمو يستند إلى موضوعة ترى أن الازدياد الاقتصادي هـو السمعيار الوحيد لتقدير جميع أشكال الحياة الاجتماعية، وأن هذا الازدياد لا يعرّف إلا تعريفاً كمياً، بصرف النظر عن أية غائية إنسانية، وبالنجوع التقـني وحـده، ولـو كـان نجوعاً مدمراً، وبالتنظيم الاجتماعي ولو انجب الاضطهاد والانخلاع.

زيادة الربح أم تنمية الإنسان؟ لا بد من الاختيار. إن الأقطار السمسماة «متطورة» تعارض اليوم الأقطار المسماة «متخلفة» والتي يطلقون عليها رياءً اسم «البلدان النامية» في حين أننا كلنا نعلسم أن الهوة بين هاتين الفئتين لا تكف، على العكس، عن الاتساع.

ينتج عن ذلك أن ليس من الممكن إقامة حوار حقيقي بين الحضارات من شأنه أن يتبح إخصاباً متبادلاً بين الثقافات إذا لسم نبدأ بتحليل الآليات التاريخية السيّ منعت، أو زيفت، هذا الحوار إلى اليوم، وأفقرت معايير المقارنة، ولا سيما شروط عدم التوازن الاقتصادي المطرّد بين (الغرب) وبين (العالم الثالث)(1).

ومن اليسير البرهان على النظرية الآتية: إن «النمو» و«التحلّف» يرتبطان برباط حدلي. وإن علاقتهما المتبادلة هي علاقة شرط وإنجاب. وبعبارة مشخصة على نحو أعظم، إن شرط «نمو» (الغرب) إنما كان بالضرورة وليد نهب ثروات القارات الشلاث ونقلها إلى أوروبة وإلى أمريكة الشمالية، وبالمقابل فإن (الغرب) هو الذي جعل ما نسميه العالم الثالث متحلفاً.

إن التخلف هو التعبير الدال على علاقة استغلال بلد بلداً آخر.

وبعبارة ثانية، إن النمو والتخلف عنصرا منظومة واحدة، هي السمنظومة الرأسمالية. وإن تراكم الرأسمال الأولي، ثم الإنتاج الموسّع (الـذي يسمى الآن زيادة) قد تطورا خلال مراحل عدة: إبادة هنود أميركة بدءًا من القرن السادس عشر، نخاسة العبيد السود التي أصبحت ضرورية لاستغلال السمعادن وأراضي أمريكة التي قلل سكانها بنتيجة تلك الإبادة الجماعية، ثم، بدءًا من «الشورة الاقتصادية» (التي جعلها التكديس أمراً ممكناً) لم يعد الاسترقاق يسمح بالإفادة من التقنيات الجديدة، وأن إلغاء الرق، وبدء «الحركة الاستعمارية» بالسمعنى الصحيح، أي السمطرة السياسسية

<sup>(1)</sup> لقد تمّ البرهان على ذلك مرات كثيرة قيام بهما (والمتر رودني) بالنسبة إلى أفريقية «كيف حعلت أوروبة أفريقية متخلفة». وقد أفدنا في هذا الفصل إفادة كبيرة من آرائه، كما قام بهما (باران) بالنسبة إلى الهند، و(حوزه دي كاسترو) بالنسبة إلى أميركة اللاتينية.

والعسكرية على أفريقية وعلى القسم الأكبر من آسية لتأمين الاستثمارات ذات الربع الأعظم في الصناعة وفي التحارة، وذلك بفرض السعر الأدنى على البد العاملة، والأسعار الأعلى للمنتجات المستوردة فرضاً بالقوة.

وأخيراً، ظهر استغلال العالم الثالث على نحو حديد بنشأة، وتوسع الشركات الممتعددة الجنسيات: لم تبق علاقات الاستغلال ثنائية الجانب بين البلد المستعمر ومستعمرته. إن الشركات الممتعددة الجنسيات، وهي غريبة عن حدود الدول سواء في (الغرب) أو في سائر أنحاء العالم، تنظم نهب العالم الشالث، لا على السلم الفومي كما كان الأمر، بل على السلم العالمي، سواء بالإستناد إلى قوة عظمى (مشلاً الولايات الممتحدة) من أحمل توجيه اقتصادها وسياستها(١) واستخدام جهازها العسكري (كما جرى في غواتيمالا أو في ثيتنام) تارة، أو باستخدام مؤسسات دولية في سنة 1976، وهي تنهض داخلها بدور حاسم تارة أخرى.

ونحن سندرس تباعاً هذه الـمراحل.

وليس ضرورياً أن نسهب كثيراً في الكلام على المرحلة الأولى. مرحلة إبادة الهنود إباحة جماعية (في فمن العسير الارتباب في بداهتها. وذلك ليس نتيجة تفوق ثقافي أو إنساني (في «التنمية» بالممعنى الحقيقي لهذه الكلسمة)، بل لأن مولد السمجتمع الجشع في (الغرب)، وهو يستند إلى أساس الربح والسيطرة، قد أتاح الإفادة، على سلم لم يسبق له مثيل في الماضي، من الاحتراعات التي أخذتها (أوروبة) من ناحية ثانية عن الصينيين وعن العرب: بحرية تفيد من أجهزة دفة السفينة ومن البوصلة، وهي

 <sup>(</sup>۱) وقد صاغ وزير الدفاع الذي كان في الوقت ذاته أحد مديري (جنرال موتورز) أفضل صياغة نمطية ذلك بقوله: «إن ما يصلح للولايات المتحدة يصلح لشركة (جنرال موتورز».

<sup>(2)</sup> انظر بهذا الصدد: الكتاب الأبيض لإبادة الجنس في أمريكة - وقد أصدر، (ألبير حوليان) باريس - فايار 1972).

تيسر إمكان الملاحة البحرية إلى مسافات طويلة، وكذلك استخدام البارود والأسلحة النارية بوجه خاص.

وقد بخم عن انتقال أوروبة من الإقطاع إلى الرأسمالية، وعن أن هذه السمنظومة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة قد جعلت أوروبة تمضي في درب توسع دائب، نجم حافز البحث عن قوانين الطبيعة للسيطرة التقنية عليها واستغلالها استغلالاً اقتصادياً، وصنع أدوات العمل وتنظيمه. وعلى هذا فإن التفوق الأوروبي لا يرجع إلى تفوق ثقافي، بل إلى النفع الذي متحته أوروبة من قطاعين: البحرية، والأسلحة. ففي عصر الحرب بالقتال الجسدي المباشر كانت دروع (بنين) البرونزية أجمل، ولكنها أقلل نجوعاً من مدافع (البرتغاليين) البرونزية!

وعندئذٍ بدأ قنص ثروات العالم العظيم.

في أفريقية الشمالية أولاً. فمنذ سنة 1415 استولى (البرتغاليون) على (سبتة) (مقابل حبل طارق) وبدأوا بالتغلغل إلى (المغرب). وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر سيطروا على شواطىء (المغرب) الأطلسية. وتجاوزوا سنة 1495 رأس الرجاء الصالح. وكان حوهر ما في الأمر طلب الاستيلاء على الذهب والعاج من أفريقية الغربية، ثم على القطن من الهند.

ثم إن أسباب تخلف أفريقية، مثلاً، لا ترجع إلى داخسل السمجتمعات الأفريقية، بل هي وليدة علاقة الاستغلال الخارجي.

وإذا أردنا إيضاح ذلك حسن بنا أن نبسين أولاً حالة أفريقية في مستهل القرن الخامس عشر قبل الغزو الأوروبي.

فمن الناحية الاجتماعية، بوجه عام، كان ثمة، بالرغم من بعض الفوارق السمحلية، مجتمع اجتماعي من النمط القبلي: وكان العمل يجري داخل الأسرة الموسّعة (على خلاف النظام الإقطاعي حيث كان القن يقدم عمله للسيد الذي يملك الأرض وعلى خلاف النظام الرأسمالي حيث يُشترى العمل بالمال).

وقد كانت الزراعة موضوع النشاط الأساسي، بتقنية معقدة سلفاً: زراعة السمصاطب، تنويع الزراعات، سماد نباتي، ري بفيض حاضع للسمراقبة، تناوب المزروعات، إلخ.

إن زراعة الحبوب، واستحدام الأدوات الحديدية، والفحار، كل ذلك يرجع إلى القرون الأولى للميلاد. وقد كان الفارق الرئيسي عن أوروبة الإقطاعية، ثم عن أوروبة الرأسمالية، إنما يمثل أكثر ما يمثل في أنه فارق سلم ومقياس: لقد كان الاقتصاد اقتصاد غذاء، لأنه لم يكن ثمة سيد إقطاعي، ولا مالك رأسمالي، ولا رب عمل يوجب مشروعه الاستغلالي تجمع العمال، وتكثيف العمل. (وقد استمر هذا الاقتصاد حتى الاحتلال الاستعماري، كما سنذكر فيما بعد، واقتضى وحدة الزراعات بحسب مصلحته وحدها، ولمذا نجمت عنه مجاعات كبرى في أفريقية أو في الأمازون أو في المنذي.

بيد أن من الواجب ألا نبخس الإنتاج غير الزراعي، الإنتاج الحرفي، حقه: فقد كان الأوروبيون، عبر أفريقية الشمالية، يقدرون خير تقدير صناعة الجلود المغربية يدبغها ويزينها الد (هوسا) والد (ماندينكيون) في شمال (نيجيريا)، وعندما وصل البرتغاليون إلى مملكة الكونغو القديمة حلبوا منها أقمشة مصنوعة من ألياف النخيل المرهفة بما يضاهي أجمل المنسوحات الأوروبية؛ وكانت قطنيات (غينية) أمن من قطنيات (مانشستر)؛ وكان نحاس (كاتنكا) و(زامبيا)، وحديد (سيراليون) أفضل نوعاً ما صار يستورد عنوة فيما بعد.

وبوجه عام، لم يكن الفارق الأساسي فارق حودة المنتجات بل فارق مقدارها: إن تقسيم العمل في المشاغل - مشاغل الغزل، والنسيج، والتطريز، إلخ - كان يتيح إنتاجاً بكميات أعظم جداً من إنتاج الصناعة اليدوية الأفريقية.

وعلى الصعيد السياسي، لم تكن يوجد قبل دخول الأوروبيين سوى عدد قليل من الدول الكبرى لأن تشكيل الدول الكبرى يفترض ترسباً اجتماعياً وإنشطاراً طبقياً يتضمن سيطرة. وهذا الترسب الذي يقود إلى تشكل الدولة كان يستند في أفريقية،

أكثر ما يستند، إلى تعارض الرعاة والزراع: ففي أفريقية الغربية كان الزراع بوحه عام، وهم (الـماندينكيون) و(الهوسا)، يسيطرون على الرعاة (فولانـــي) حتى القرن التاســع عشر. وكان الأمر على العكس في أفريقية الشرقية.

وقد تشكلت الإمبراطوريات الكبرى عندما زال المحتمع الجماعي، وعلى هذا النحو ظهرت الدول التجارية (حتى ولو كانت فاعلياتها الأساسية زراعية: دولة (غانة) التي ترجع إلى القرن الخامس الميلادي والتي بلغت أوجهاً بين القرنين الرابع والتاسع، ودولة (مالي) - بين القرنين 13-14، ودولة (سونغاي) في القرنين الخامس عشر والسادس عشر). وقد نتج عن المقايضة بدء الاقتصاد النقدي (الذي كانت وسائل المبادلة فيه هي الملح والأقمشة والحديد، وكانت في بحال المنتجات الثمينة النحاس والذهب).

وأما تحارة المسافات البعيدة فقد أدت إلى تقوية سلطة الدولة وإلى اتساع المدن الكبرى: (فالاطا)، (تومبكتو)، (كاو)، (جنّ).

وعندما بعث (سسيل رودس) تجارة لنهب (زمبابوي) (التي ستسمى زمبيزي)، أعجب هؤلاء الرجال بأطلال ثقافة (زمبابوي). ومن الجدير بالملاحظة أن جميع مناجم النحاس والذهب كانت موضع استثمار في القرن الخامس عشر قبل وصول الأوروبيين الذين عمدوا، هنا أيضاً، إلى تغيير سلم هذا الإنتاج.

سمة مميزة: لمم يكن الرق البتة طرازاً من طراز الإنتاج قبل وصول الأوروبسيين إلى أفريقية. وغاية ما في الأمر أن الأسرى كانوا يستخدمون في بعض الأحيان بوصفهم رقيقاً في المنازل عندما انحل الممجتمع الجماعي.

وبقول وجيز، لـم يكن ثـمة قبل الإلتقاء بأوروبـة إلا فارق طفيف، في مســتوى الثقافة، وكان الفارق الأساسي نتيجة تفجير الرأسمالية الإنتاج تفجيراً كمياً.

وأن أول انفصام كبير قد حدث بعد إبادة هنود أمريكة. وقد شرع غزاة كبار طغاة بهدم حضارات عظيمة عريقة وذبح الشعوب كما فعل (هرمان كورتـز) ب (الأزتك) في المكسيك، و(بدرو دي أزفيدو (بالد (مايا)، و(بيزار) في (الآند). وعندما تشتت شمل الهنود بنتيجة الأمراض الأوروبية التي لم تكن معروفة في الأمريكتين، مثل الجدري أو الزهري (وقد أبيد السكان المحليون الهنود إبادة تامة في جزر مثل كوبا)، وعندما وعي الفاتحون الإمكانات الهائلة في القارة الأميركية من الذهب والفضة والمنتجات الاستوائية وجدوا أنفسهم عاجزين عن استغلالها، لا سيما وأن الهنود كانوا يعيشون قبلنذ من الصيد ولا يستطيعون التكيف مع العمل في المناجم وفي المزارع. وكانت أوروبة في ذلك الحين فقيرة جداً في السكان، فلا تستطيع أن تقدم اليد العاملة الضرورية.

وعندما أصبحت الرأسمالية الأوروبية مركز منظومة عالمية أعادت الرق إلى الوجود، وأرجعت نخاسة السود ونقلهم إلى أمريكة. وعندما استولى الهولنديون سنة 1634 على (برنامبوك) في البرازيل أفهم مدير شركة الهند الغربية عملاءه في (ساحل الذهب) أن عليهم أن يزيدوا من إرسالهم العبيد من (قولطا) (ومنذئذ عرف ذلك القطر بأنه «ساحل العبيد») ولم يكن ذلك ليكفي،، فعمدوا إلى حلب العبيد من (موزامبيق) بالإلتفاف حول (الرأس). وعندما بدأت الزراعة الواسعة لقصب السكر في (الهند الغربية) وجب على (غامبيا) تقديم عدد أكبر من العبيد.

إن محتزل اقتصاد النحاسة هو ما يلي: تغادر سفينة (أنڤـرس) أو (ليڤربول) أو (بوردو). وهي مواني، البلاد الاستعمارية الكبرى. وهي مشحونة بالدمي واللعب. شم تصل إلى أحد السمواني، الأفريقية. ومثلاً في جزيـرة (كوره). وعندئـله تقايض سلعها التافهة بالعبيد. وتقفل راجعة بحمولتها الجديدة حتى ترسي في (الانتيل) أو في (أميركة الشمالية). وهناك يباع العبيد لقاء السكر والقطن أو التوابل. وتعـود السفن أخيراً إلى (الغرب). وقد اتضع أن مثل هذه «الرحلة» البحرية التي أجيد تنظيمها هي رابحة!

وقد أبان (كارل ماركس) في فصل عنوانه «التكلس الأولي لرأس الممال» مدى إفادة «ازدهار» الرأسمالية الأوروبسية من سلب وذبيح واسبتعباد هنود أمريكة والأفريقيين. قال: «إن اكتشاف الذهب والفضة في أميركة وخطف السكان الأصليين

واسترقاقهم ودفنهم في العمل بالمناجم وتحويل أفريقية إلى مستودع تحاري لسمطاردة (الجلود السود)، كل ذلك يحدد الفجر الدامي لعهد الإنتاج الرأسمالي».

ومن ناحية أخرى، فطن الاقتصاديون «الممدرسيون» في القرن التاسع عشر أنفسهم لتشابك علاقات اقتصادهم الوطني بسائر الاقتصاد العالمي داخل منظومة واحدة. وقد كتب أحد الناطقين بلسان الرأسمالية الإنكليزية، ومن أكثرهم وضوحاً في التفكير، وهو (جون ستورت مل): «إن التجارة مع الهند الغربية لا تكاد تعتبر تجارة خارجية، بل هي أشبه بالحري بتجارة بين المدينة والريف».

والحق أن ذهب أفريقية وأميركة قد لعب دوراً حاسماً في اتساع اقتصاد السوق. ومن الأمور ذات الدلالة أن نجد (انكلترة) في عهد (شارل الثاني) تطلق على العملة الذهبية التي صكتها سنة 1663 اسم (غينة) وهو اسم الشاطىء الذي استحرج منه الذهب.

ولكن التجارة الأساسية مع أفريقية ظلت تجارة العبيد طوال ثلاثة قرون. ونجم عن طلب أوروبة العبيد بوصفهم يداً عاملة في مناجمها ومزارعها ارتكاس متسلسل: قامت حرب مستمرة بين الجماعات الأفريقية للاستيلاء على الأسرى من أجل بيعهم على الشاطىء إلى الأوروبيين.

وعلى هذا النحو لم تكن القوى الحية تنتزع من أفريقية وحسب، بل إن الاقتصاد الأفريقي نفسه أصيب بالتقهقر، مباشرة من حراء نسزف اليد العاملة الممذكور، ولكن أيضاً بصورة غير مباشرة لأن اصطياد الأسرى كان يحوّل الناس عن العمل في الزراعة والصناعة إلى ميدان الحرب والتدمير. وقد كانت الغارات أو اختطاف البشر، وهم البضاعة الوحيدة التي يقبلها (البيض)، أربح من النضال في سبيل السيطرة على الطبيعة أو العمل في الأرض أو المناجم. وقد أدى هذا الانحطاط الذي أصاب الأشكال الأخرى للفاعلية، ومثلاً في (داهومي) التي كانت تصدر محاصيل غذائية في القرن السادس عشر إلى المنطقة المسماة (توغو) اليوم، أدى إلى حدوث مجاعات في القرن التاسع عشر.

يقال في بعض الأحيان أن النخاسة «اقتصرت»، (!) على تهجير بضعة ملايين من الناس إلى أميركة. وهذا يعني نسيان أن كل أسير كان يقابله بوجه عام عشرة أموات. فإذا قدرنا عدد العبيد المهجرين بعشرة ملايين - وهذا العدد حد أدنى - فذاك يعني إفناء ماثة مليون من البشر. وأن العالم لم يعرف البتة مثل هذه الإبادة الجماعية. بل إننا لا نستطيع أن نقارنها بالمذابح التي أتاحت له (جنكيز خان) بناء أهرام من بضعة آلاف من الجماحم البشرية. أن عمله عمل صانع يدوي إذا قسناه بالجريمة التاريخية العظمى التي اقترفها (الغرب).

إن اللوحة الرهيبة التي رسمها الرسام الإنكليزي العظيم (تورنر) وعنوانها «النخاسون» تظهر عبيداً يلقى بهم من فوق ظهر سفينة إلى البحر - ولا ريب بسبب وباء انتشر في المركب - وثمة أسماك القرش تتأهب لالتهامهم. إنها وسام نذلة (الغرب) الرأسمالي!

وعندما نتكلم على تخلف أفريقية يجب أن نتخيل، في فرنسة، التي عرفت خلال عامين من التهجير لخدمة العمل الإجباري في السمانية مآل الاقتصاد الفرنسي لو أن الثقافة الفرنسية، والشعب الفرنسي، قد أصيبا خلال ثلاثة قرون، بانتزاع ملايين من أفراد هذا الشعب، ومن أنضرهم عوداً وأشدهم قوة، وبتقييدهم بالأغلال وبتهجيرهم إلى عالم آخر.

إنني أذكر كيف شعرت فجأة بعار الإنسان الأبيض وكأنه حمل ثقيل مذل على كتفي، عندما زرت في جزيرة (كورة) بمقابل (دكار) الحجيرات التي كان الأسرى يكدّسون فيها قبيل الإقلاع: وما تزال آثار حلقات الدهان الأسود مرسومة على الجدار وهي تشير حتى الآن إلى المكان الذي كان النخاسون يحددونه لكل إنسان في ذاك الجحيم.

ترى هل كان من الممكن أن يتم لقاء آخر بين الحضارات؟ - نعم. وهذا ما تبرهن عليه مقاومة الأفريقيين لهذه التحارة باللحم الإنساني.

وبدءًا من سنة (1630) ظهرت في (أنغولا) دولة (ماتامبا) لــمقاومة البرتغـاليين. ولكن الــملكة (نزينغا) اضطرت بعد هزيمتها في سنة 1656 إلى استثناف تسليم العبيد.

لقد كانت سبيل المحتل الأوروبي واحدة في كل مكان: إنها سبيل «حرب الأفيون» حيث اتحد الفرنسيون والألمان والإنكليز ضد الصين ليفرضوا عليها تحارة المعدر.

وقد أعقبت ذلك حربان من سنة (1840) إلى (1844) اتاحتا للأوروبسيين ألا يفرضوا على الصين (حرية) الأفيون وحسب، بل انفتاحها أمام التجارة الأوروبسية كلها.

وقد كانت جيوش الغزو المكلفة بفرض تجارة الأفيون تضم وحدات عسكرية أرسلها (بالمرستون) من انكلترة يدعمها قسم من الأسطول الأمريكي. وقد اهتبلت فرنسة فرصة المعاهدات غير المتكافئة المفروضة على الصين بعد حرب الأفيون الأولى للإسهام في تجزئة الصين واقتسام التركة بمعاهدة (فامبوا) سنة (1844). ثم وضعت يدها على مقاطعة صينية: شبه جزيرة الهند الصينية وأدخلت إليها تجارتها ومبشريها وجنودها.

وقد منحت الإدارة الفرنسية نفسها حق احتكار صناعة الأفيون وتوزيعه. وإليكم مشلاً البلاغ رقم 875 (سي. آي. اي.) الصادر في 22 تموز/يوليو 1942 عن المقيم السامي في (تونكين) إلى المقيمين في المقاطعات المنتجة للأفيون:

«يمكن تلخيص دوركم على النحو الآتي: تشجيع الزراعة، مراقبة المزروعات، ومعرفة دقيقة قدر المستطاع للمساحات المزروعة، القضاء على التجارة السرية».

وقد نهض المستعمرون الفرنسيون بهذا «العمل التمديني» بنجوع متميز تـدل عليه الأرقام التالية، وقد كان استعمال الأفيون نادراً تقريباً في الهند الصينية قبل الغزو:

| 29326 كغ | المبيع سنة 1934          |
|----------|--------------------------|
| 71736 كغ | المبيع سنة 1940          |
| 7560 كغ  | الإنتاج الـمحلي سنة 1940 |
| 60633 كغ | الإنتاج الـمحلي سنة 1944 |

ولم يتناول النسيان تجار الخمور الفرنسيين: بـل إن الإدارة الفرنسية فرضت استهلاك الكحول الإحباري في الثامن من أيلول/سبتمبر 1934 لزيادة الواردات:

«لقد قررت الإدارة أنه بدءًا من اليوم يجب على كل دائرة أن تستهلك سبعة ليترات من الكحول في السنة. وكل قرية لا تشتري كمية الكحول التي تحدّدها الإدارة ستعتبر بمثابة من يمارس التهريب، وسيعاقب أعيانها. وسيكون عدد الليترات التي ينبغني توزيعها على كل قرية متناسباً منع عدد الدوائر بمعدل سبعة ليترات لكل نسمة في الدائرة. ولا مندوحة من دفع كامل المبلغ المتوجب غناً لكمية الكحول المسلمة سواء أبيعت كلها أم لا».

(فحر الهند الصينية - عدد 8 أيلول/سبتمبر)

وقد أنيط التنفيذ بشركة خاصة: شركة الهند الصينية للتقطير (وهي الشركة الـتي قدمت إلى اليابانيين كحول الاحتراق أثناء الاحتلال).

•

وفي سنة (1720) حاول (الباغا)، بقيادة (تومبا)، إقامة تحالف في (غينية) لمقاومة تجارة العبيد. وكذلك عارضت (داهومي) سنة (1720) النخاسين. وإذ ذاك حرمت من أية مستوردات أوروبية. ثم من سنة (1724) إلى سنة (1726) استولى (اكاجا ترودو) ملك (داهومي) على الحصون الأوروبية في الساحل، وحرّر العيد، وأحرق المعسكرات التي كانوا يسجنون فيها. وعندما هزم سنة (1730) اضطر إلى

49

الرضوخ. وأصبحت (داهومي) «أسبارطة السوداء» التي كنان مصير محاربيها أسر إخوانهم وتسليهم إلى النخاسين البيض.

جلي إذن، بالرغم من ضروب تقريظ (الغرب) السمنافق، أن مسؤولية الرق لا تقع على عاتق الأفريقيين. أولاً، لأن الرق لم يكن البتة طراز إنتاج في أفريقية قبل وصول الأوروبيين. وثانياً لأن مؤسسة تجارة العبيد اصطدمت بمقاومة الأفريقيين. وأخيراً لأن طلب اليد العاملة الخاضعة للأوروبيين لم يحدّث هذه التحارة بعد إبادة هنود أميركة إبادة جماعية وحسب، بل عمل على توسيعها وتنشيطها.

لقد كان من الممكن حدوث لقاء آخر بين أفريقية والغرب على نحو يتمناه الأفريقيون. من ذلك مثلاً أن إمبراطور الحبشة (لبنا دنكل) تمنى سنة (1520) إدخال تقنيات أوروبية إلى بلاده. وقد كتب الإمبراطور من أجل ذلك، إلى البابا (ليون العاشر)، وإلى ملوك البرتغال (عمانوئيل الأول)، و(جان الثالث). وفي القرن الثامن عشر أراد ملك (داهومي) (اكاجا ترودو) القضاء على تجارة العبيد واقترح اللجسوء إلى التعاون التقيي من الأحصائيين الأوربيين، وأرسل إلى (لندن) سفارة في طلب ذلك. ورغب (ادبو وار) ملك (الأشاني) (1720–1756) إلى الأوروبيين إقامة معامل تقطير في بلاد (أشاني). وفي مستهل القرن التاسع عشر رحا كذلك ملك (كالابار) (في شرق نيجيريا) الإمكليز في بناء مصفاة للسكر. ولقي هؤلاء جميعاً رفضاً واحداً: لقد كان (الغرب) يحتاج إلى الحيلولة دون نمو أفريقية الاقتصادية لكي لا تنافس الرأسمالية الناشئة، ولكي تبقى أسواقها مفتوحة أمام البضائع الأوروبية.

إن الرأسمالية الأوروبية، وقد أصبحت مركز منظومة اقتصادية عالمية. هي الـتي أعادت الرق إلى الوجود، وفرضته خلال ثلاثة قـرون مـن القـرن السـادس عشـر حتـى القرن التاسع عشر.

وعلى هذا النحو ولدت الثروات العظمى للـمشاريع الرأسمالية في الوحـل وفي الدم.

وقد اتسعت موانىء البحر: (ليڤرپول)، (نانت)، (بوردو)، (اشبيلية) بفضل النخاسة. ويرجع ازدهار صناعة المنسوحات في (لانكشير) إلى اتساع (ليڤرپول) المختصة بتجارة العبيد.

وقد يكون من اليسير الإلماع إلى سلالة الأسر الرأسمالية الكبرى. فقد أسس (دافيد والكسندر بريكلس)، وهما تاجرا عبيد، بما غنما من تجارتهما، (مصرف بريكلس) الشهير سنة (1756). وكان مؤسسو شركة (لويدز)، وهي اليوم سيدة التأمين العالمي، من صغار أصحاب المقاهي في لندن عندما انصرف إلى تجارة العبيد وكان ذلك أول مصدر ترائهم. وكان (جيمس واط) يعرب عن امتنانه الدائم لنحاسي (الهند الغربية) الذين مولوا أبحاثه حول الآلة البحارية، مثلما فعل (مالتوس) الذي أنفقت عليه (شركة الهند الغربية) فتصور «نظريته عن السكان» وهي تسوغ جرائم أسياده.

وفي فرنسة أيضاً، يرث عدد من «الأسماء الكبيرة» اليوم في (بوردو) أو في (مرسيليا) نخاسي القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وقد غدوا تجاراً أو ممولي السفن البحرية أو صناعيين في القرن العشرين. وفي القرن الثامن عشر كانت (شركة الهند الغربية) تمثل 20٪ من التجارة الخارجية الفرنسية.

أما أسماء (موريل) و(بروم) و(مانويل إخوان) و(بوهان وتيسيه) و(دلماس) و(كلاستر) فإن لها رنيناً آخر في (السنغال) و(مالي) و(موريتانيا). وكذلك فإن للمؤسسات المرسيلية التي انتقلت هي أيضاً من نخاسة العبيد إلى «التجارة الاستعمارية» نسباً دالاً، وحاضراً مماثلاً بعبرته، عندما دخلت غداة الحرب العالمية في (الشركة الفرنسية لأفريقية الغربية) ونالت أرباحاً تتراوح بين 90٪ سنوياً وذلك في سين الخصب وبين 25٪ في السنوات العجاف.

وتلكم هي شهادة الشمرف في «تطور» الرأسمالية الكبرى. ولنذكر أخيراً أن «تطور» الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر يرجع إلى التجارة الخارجية التي كانت تدور حول محور تجارة العبيد: ففي سنة (1830) كان القطن الذي يزرعه العبيد يؤلف نصف صادرات الولايات المتحدة.

## فكيف تم منذئذٍ إلغاء الرق؟

إن الرق لم يُلغ لأسباب أخلاقية في الأزمنة الحديثة مثلما لم يُلغ الرق القديم في المسيحية. ولم يمنع «المذهب الإنساني» ذو النزعة الإيلية في عصر النهضة استئناف الرق بوجه من الوجوه. ونحن نرى الدستور الأميركي في سنة (1776) . مقدمته الشهيرة التي تنص على «أن الناس جميعاً خلقوا أحراراً» يتكيف بصورة مريحة جداً مع هذا الرق الذي كان مصدر الازدهار إلى ما يقرب من قرن آخر. وعندما أعلنت الثورة الفرنسية حقوق الإنسان والمواطن، وأكدت في مقدمة وثيقة هذا الإعلان على أن «الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوون في الحقوق» احترست من تطبيق مبادىء «الخرية والمساواة والآخاء» على العبيد السود في (الانتيل).

لقد ألغى الرق لأسباب اقتصادية.

فقد كان الرق مصدر ربح في تحقيق التكدس الأول لرأس السمال في مناجم الذهب أو الفضة أو في حقول زراعة القطن. وقد كان من السممكن عند الاقتضاء الإكتفاء بالقسر المباشر لتنفيذ الأعمال الأولية. وفي الولايسات السمتحدة كان العبيد يلحقون الضرر، فوق ذلك، بالأدوات بل ينظمون عمليات التحريب أحياناً.

وحينما ظهرت الثورة الصناعية في أوروبة تناقص الريع الحاصل عن السرق شيئاً بعد شيء: ونجم عن شروط العمل التقنية الجديدة ضرورة البحث عن حوافز أخرى غير الإكراه الجسدي، وذلك لربط العامل بخوف اقتصادي من فقدان حبزه وحبز أسرته.

وأن حرب الانفصال في الولايات الـمتحدة سنة (1861) هي الحـرب الــــيّ قــاتل فيها (الشمال) الصناعي من أجل إرغــام (الجنــوب) الزراعــي علـــى إنهــاء الــرق وإقامــة علاقات رأسمالية حقيقية تشمل البلد كله، حتى في الزراعة. ومن الجدير بالملاحظة أن البلدان الأوروبية ألغت الرق بحسب ترتيب دخولها في نطاق الثورة الصناعية: انكلترة أولاً، ثم فرنسا، عندما أخذ الريع الحاصل عن الرق بالتضاؤل شيئاً فشيئاً، ولم يعد قادراً على خدمة «النمو» الاقتصادي اللا من.

وعند ثندٍ حرى الانتقال من نخاسة العبيد إلى الحركة الاستعمارية بالمعنى الصحيح. ولم تعد اليد العاملة الأفريقية موضع استغلال خارج أفريقية، بل داخلها. ولقد كان من الواجب على عامل في الممناجم النيجيرية في (انوكو) أن يشتغل سنة أيام ليكسب الأجر الذي كان عامل منجم في (إيكوسية) أو في (الممانيا) يكسبه في ساعة واحدة. وكان سائق العربات الصغيرة في مناجم (روديسية) الشمالية يكسب ثلاثة جنيهات استرلينية في الشهر ويكسب العامل الأبيض الذي يقوم بالعمل ذاته ثلاثين جنيهاً.

وفي الثلث الأخير من القرن التاسع عشر أصبح التفوق العسكري الأوروبي تفوقاً ساحقاً: صنع الرشيش (رشيش مكسيم سنة 1883) والأسلحة الأوتوماتية بوجه عام، والمدفعية الحفيفة، وقد أتماح ذلك الانتقال إلى مرحلة جديدة من استغلال أفريقيا، مرحلة الاستعمار بالمعنى الصحيح. وقد بدأ ذلك من (مؤتمر برلين) سنة (1885) حيث تقاسم النسور الاستعماريون الجشعون أفريقيا بحسب خطوط تخوم عمودية على قطعة الساحل التي يحتلها كل منهم آئذ، ثم بدأ غزو الداخل لممارسة رقابة سياسية وعسكرية تتيح الاستغلال اللامحدود.

وكانت الذريعة المعلنة في كل مرحلة جديدة من الاحتلال الأوروبي هي... إنهاء الرق! وبما أن الرق أصبح عائقاً في وجه الأشكال الجديدة للنمو الرأسمالي فإن الأقطار الأوروبية صارت تعادي أيضاً المنظومة التي كان الرق يفيدها في المرحلة السابقة.

ومن الطبيعي أن يولد المذهب العرقي من الحاجة إلى تبرير هذا السمشروع: إن شعباً لا يمكن أن يضطهد شعباً آخر ويستغله إلا إذا اعتقد، أو حُمل على الإعتقاد، بأنه خير منه. وقد تكشف الأمر حتى في أكثر بلدان أوروبة تخلفاً في القرن التاسع عشر، البرتغال، عن أن له موهبة «تمدين» الأفريقيين».

وفي المرحلة الاستعمارية، المرحلة التي يتطلب الاقتصاد الاستعماري فيها السيطرة السياسية، كان المختزل هو الآتي: نجهز حيشاً للغرو، ونوجهه إلى البلدان المشتهاة. وأحياناً نبحث عن ذريعة. ففي (تونكين) مثلاً كان اغتيال بضعة مبشرين ممن اغتصبوا الأرض كافياً لترطيب وجدان الغزاة.

الجيش الغازي يذهب للفود عن الديانة الغربية المسيحية. وتصبح الطريق ممهدة بعد مروره أمام التجار. وهنا أيضاً نحد المختزل بسيطاً جداً: المبشر أولاً، ثم الجندي، وأخيراً التاجر.

وهذا الشكل من الاستعمار يستند إلى اضطرار الرأسمالية الصناعية للتصرف بمواد أولية وباليد العاملة الرخيصة من جهة، وإلى التصرف من جهة أخرى بالأسواق من أجل بيع منتجات البلد الأم. وقد حدّد النظرية التي تستند إليها هذه المنظومة كل من (ستورت مل) في (انكلترة) و (جول فري) في فرنسة.

ولعل خير ما نعرّف به الاستعمار هو أن نرجع (بالإستناد إلى الجريدة الرسمية) إلى الخطاب الذي ألقاه (جول فري)، منظّم غزو (تونكين) في السمجلس النيابي بتـاريخ 28 تموز/يوليو 1885.

«نعم إن لنا سياسة استعمارية، سياسة توسع استعماري تستند إلى منظومة (...) وهذه السياسة الاستعمارية ترتكز على قاعدة ثلاثية: اقتصادية، وإنسانية، وسياسية».

## 1 -- الحجة الاقتصادية

«إن الشكل الأول من أشكال الاستعمار هو الذي يقدم المأوى والعمل لزيادة السكان في البلدان المتخلفة أو لتلك البلدان التي تفيض بالسكان».

«ولكن ثـمة شكلاً آخر للاستعمار، هو الذي يتكيـف مـع الشـعوب الـتي تجـد عندها إما زيادة في رؤوس الأموال أو زيادة في الـمنتجات».

وهذا هو الشكل الحديث.

إن المستعمرات تشكل بالنسبة إلى البلدان الغنية توظيف رساميل تعود بأعظم الأرباح. وقد أفرد (ستورت مل) الشهير فصلاً في كتابه لإيضاح هذه الحجة وخلاصته: «إن الاستعمار بالنسبة للبلدان القديمة الغنية هو إحدى أفضل العمليات التجارية التي تستطيع ممارستها». «... وأنا أقول إن فرنسة التي غصت دائماً بالرساميل وصدرت إلى الخارج كميات كبيرة منها (ذلك أننا نستطيع أن نحسب بأرقام الممليارات الرساميل التي يصدرها هذا البلد العظيم)، أقول إن فرنسة، وهي جد غنية، تفيد من النظر في هذا الجانب من المسألة الاستعمارية».

«ولكن شمة، أيها السادة، حانباً آخر أكثر أهمية من هذه السمسألة، وهو يسذ إلى حد كبير ذاك الجانب الذي ألمعت إليه. إن المسألة الاستعمارية همي بالنسبة إلى البلدان التي وهبتها طبيعة صناعتها ذاتها المقدرة الفائقة على التصدير، المسألة هي مسألة الأسواق بالذات».

«وفي الأزمنة الستي تمرّ بها جميع الصناعات الأوروبية قاطبة يكون تأسيس مستعمرة هو خلق سوق».

## 2 - الحجة الإنسانية

يسأل السيد (كميل بلتان): «ما هي هذه الحضارة التي تفرضها طلقات المدافع؟».

ويجيب (حول فري): «إليكم، أيها السادة، النظرية. إنني لا أتردد في القول إن المسألة ليست مسألة سياسية، ولا مسألة تاريخ، بل هي ميتافيزياء سياسية. أيها السادة، علينا أن نقول بصوت أعلى وبمزيد من الحق! يجب أن نعلن بصراحة أن للشعوب العليا حقاً تحاه الشعوب الدنيا... (اضطرابات في عدد من المقاعد في الطرف الأقصى من اليسار).

السيد (حول مين): «أتجرؤ على هذا القول في البلد الذي أعلن حقوق الإنسان!».

السيد (دي كيوته): «هذا تبرير الرق ونخاسة الزنوج».

(جول فري): «إذا كان السيد (مين) المحترم على حق، وإذا كانت وثيقة حقوق الإنسان قد كتبت لزنوج أفريقية الاستوائية، إذن بأي حق يمكنكم أن تفرضوا عليهم المبادلة والتجارة؟ إنهم لا ينادرنكم».

## 3 - الحجة السياسية

«أقول إن السياسة الفرنسية الاستعمارية، سياسة التوسع الاستعماري، تلك التي حملتنا، في ظل الإمبراطورية، إلى (سايغون) و(كونشنشين) والتي مضت بنا إلى (تونس) وقادتنا إلى (مدغشقر) – أقول إن هذه السياسة التوسعية الاستعمارية قد استوجبت من حقيقة ينبغي بالرغم من ذلك أن تلفت إليها أنظار كم لحظة واحدة، وهي أن بحرية مثل بحريتنا لا تستطيع أن تستغني فوق سطح البحار عن وجود ملاجىء متينة وعن توافر حماية ومراكز تموين».

«ولهذا كنا نحتاج إلى (تونس) ونحتاج إلى (سايغون) وإلى (كونشنشين)، ولذلك أيضاً تلزمنا (مدغشقر) ونجدنا في (ديكو سواريز) وإننا لن نغادرها إلى الأبد».

وفي ص (1068):

إن الأمم في العصر الذي نحيا فيه ليست عظيمة إلا بالفاعلية الـتي تنميهـا، وهـي ليست عظيمة «بإشعاع مؤسساتها السلـمي».

«... وعنى بندنا أن يستعد لصنع ما تصنع سائر البلدان، وما دامت سياسة التوسع الاستعماري هي الحافز العام الذي يحفز في الوقت الحاضر جميع دول أوروبسة، فينبغى أن يحظى لدينا بمداه».

هذه هي نصوص بناة الإمبراطورية التي تتحلى بميزة أنهما لــم تلجأ إلى مزاعم حب البشرية في ادعاء الرسالة التمدينية والدينية أو الأخلاقية الخاصة (بمالغرب)، وهي تكشف بوقاحة عن دوافع الاستعمار الحقيقية.

وللطرائق التي استخدمتها (انكلزة) في (الهند) دلالة مميزة. إنها لا نتردد في تدمير الصناعة اليدوية الهندية واقتصاد الغذاء كله. فالمهم وحده هو النتيجة المماثلة في جعل الهند تختص آنذاك بزراعة القطن الذي سيصنع بعد ذاك في (مانشستر) ويعاد تصديره بصفته منتجاً تاماً ليباع في الهند.

زراعة واحدة، وإنتاج واحد، يمثلان الوجه الأساسي لهذا النمط من الاستعمار. ولا بد من توسيع زراعة القطن على حساب الزراعة التقليدية دون اكتراث بحاجات الشعب الأصلي. وقبل ذلك كان تسمة اقتصاد غذائي يتبح توازناً شبه صحيح في المنتجات التي يحتاج إليها السكان.

ونحن نرى في «السنغال» ظاهرة من النسوع ذاته. فعندما فرض كبار صانعي الزيت الفرنسيون (ولا سيما فريق زيوت «لوسيور») وحدة زراعة فستق العبيد (من 80 إلى 85٪ من إنتاج السنغال) فإن ذلك قد جرى على حساب الزراعات الغذائية. ونجم عن هذا التوجيه نتيجتان رهيبتان: تجويع السكان وتسميم الأرض أي تشكل طبقة من الغضار الأجمر على سطحها يجعلها غير صالحة لأية زراعة.

وفي عهد (كريستين) ملكة البرتغال، كانت البرازيل مستودع الذهب والأحجار الكريمة. وقد أتيحت لي فرصة أن أرى في مقاطعة (مينا-جيري) مدخل (الدورادو) القديم، وهو يشبه الجحيم: من جهة أولى توجد مقبرة، ومن الجهة الأخرى مأوى المسلولين.

وعندما نضب معين المنحم أصبح ريع الاستغلال متناقصاً باطراد. وعند أن ظهر الإتجاه إلى تنمية زراعة قصب السكر في المرازيل. وعندما كف السكر عن أن يعود بأرباح كافية تقرر زرع البن. وعلى هذا النحو تمت تصفية الزراعات الغذائية ولم يكف القطر عن معرفة مجاعات مخيفة ما زال الشمال الشرقي يعانيها إلى اليوم.

وفي (الأمازون)، عندما كمان السمطاط لا ينزال ذا ربع كبير جمداً توسعوا في زراعة شجر السمطاط ونجم عن اكتشاف السمطاط الصنعمي أن وقعت البلاد في حالة رهيبة من البؤس.

لقد كانت الجزائر قبل وصول الفرنسيين سنة (1830) بلداً يصدر القمح. وقد استطاعت جيوش الثورة والإمبراطورية أن تغتذي بالقمح الجزائري الذي أرسله (الداي). ومضى هذا الأخير في أريحية فروسية حتى إلى عدم المطالبة بدفع شمن قمحه بعد سنة 1816. وعلى الرغم من ذلك، لم تمرّ بضعة أعوام حتى قرر أن يقابل إصرار فرنسة على الامتناع عن تسديد ديونها بطرد القنصل المناوىء (دوقال) باعتبار ذلك تدبيراً ثأرياً. وقد حدث ذلك سنة (1830) وأصبح ذريعة لتدخل قوى الجيش الفرنسي.

وعندئذ فرضوا على بلد إسلامي تحرم ديانته الخمر وحدة زراعة الكرمة. وبذلك قضي على الاقتصاد الغذائي الذي كان سائداً من قبل. وأصبحت الجزائر تستورد القمح بعد أن كانت تصدره. وقد أحيطت تبعيتها منذ ذلك الحين على الصعيد الاقتصادي بكفالة مزدوجة: لتصدير خمرها وهي لا تدري ما تصنع به، ولاستيراد القمح الذي تحتاج إليه.

وعندما كانت بعض الصناعات تفقد بعض سرعتها في البلد المستعمر، كما كانت حالة الصناعات النسيجية، كان أصحابها ينفلونها جزئياً إلى المستعمرات. وهذا هو الجانب الثالث من جوانب الاستعمار.

وعلى هذا المنوال نجدنا أمام تشوهات حقيقية تصيب الاقتصاد. ومن الطبيعي أن يؤكد المسؤولون أنهم إنما عملوا ما عملوا «إسهاماً في تنمية» هذا القطر أو ذاك. والواقع أن إقامة هذه المنشآت الصناعية قمد أتاحت زيادة الصادرات من تلك الأقطار، وذلك إذا أحذنا بالإعتبار الأرقام المطلقة. بيد أن هذه الصناعات لم تكن إلا من شأن المستعمر وحده.

والحادث الجديد همو أن الإدارة الاستعمارية للدول أمست بسرعة أداة بين الشرطة الشركات الخاصة تفيد منها في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأعظمي بفضل الشرطة والجيش والممحاكم والإدارة بجملتها. وهذا الجهاز القمعي كله ينهض بدور كلب حراسة الرأسمال.

وقد أفصح بناة الإمبراطورية عن ذلك بوضوح. فلنستمع إلى شهادة واحد من أشهرهم وهو المارشال (بوجو). فقد صرح في خطاب ألقاه في الممجلس النيابي بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 1845 قائلاً:

«أتعرفون لماذا ذهبنا حتى (بسكرة) و(ولد نايل) على مسافة 130 كلسم من الشواطىء؟ لكي نشق لأنفسنا طرقاً تجارية إلى الداخل. وقد قمنا كما يقوم (الإنكليز) بحرب المصلحة وسرنا بيدنا سيف وبالأخرى متر. ومنذ هذه الفتوحات تم تقدم واسع في التجارة الجزائرية... ولم أستطع أن أتابع مسيرة أقمشتنا، ولكنني لمن أدهش إذا وحدت كثيراً منها قد وصل حتى إلى (تومبكتو). وهذه هي الأسباب التي من أجلها وسعنا، لا أقول احتلالنا، بل سلطاننا... وقد عينا رؤساء يقومون بأعمال شرطة الطرق لحماية تجارتنا، وبإمرتنا، وبإدارتنا».

وكتب الجنرال (حيرار) وزير الحرب في كلامه على أهداف غزو الجزائـر عسكريًا غداة إنزال الجيوش في (سيدي فرج) سنة (1830):

«إن هذا الغزو يستند إلى أهم الأوامر وأكثرها ارتباطاً بــالأمن العـام في فرنسـة، بل وفي أوروبـة: افتتاح سوق كبرى لتصريف السلع الفائضة عن شعبنا وبيـع منتجـات مصانعنا لقاء الحصول على منتجات أخرى غريبة عن أرضنا ومناخنا».

وثمة المارشال (ليوتي)، وهمو أيضاً من بناة الإمبراطورية، وهمو يعي كل الوعي هدف كل استعمار. وقد عرّف على خمير وجه معنى «الحماية» الفرنسية في (المغرب) في تقريره إلى الحكومة الفرنسية بتاريخ 16 حزيران/يونيو 1915. قال: «على الحماية الفرنسية أن تقدم للبلد الحد الأقصى من النمو الاقتصادي لكي تفسح السمحال أمام أفضل نفع يعود على التجارة والصناعة، وذاك ما ينبغي أن يكون موضوع كل عمل استعماري».

ويمضي في تحديد المعنى الدقيق للحروب الاستعمارية في خطابه أمام (العصبة البحرية والاستعمارية) في باريس بتاريخ 18 آذار/مارس 1921. قال:

«ينبغي ألا ننسى... أنه بسبب... وجود سور حي يعرّض صدور أصحابه كل يوم لمحابهة المنشقين بغية أن يتاح للتجارة وللصناعة ولرجال الأعمال أن يستثمروا ذلك البلد، وأنه بفضل هذا الدم المراق يومياً يمكن كسب المال وتحقيق الأرباح وإنحاء المحال الاقتصادي والصناعي في فرنسة»(1).

أما بصدد الوسائل فإن المارشال (پوجو) لم يكن أقل صراحة:

«يجب القيام بغارة كبرى في أفريقية شبيهة بما حققه الفرنج وما قام بـــه الغوط» (خطاب في الحمحلس بتاريخ 14 أيار/مايو 1840). وهو يشرح في الخطاب ذاته السبب بقوله:

«لا بد من مستعبرين. لا بد من نطق ملكي يعدهم بالأرض في أفضل الأوضاع، في (تلمسان) و(مسكرة)».

«وحيثما ستوحد مياه صالحة وأرض خصبة ينبغني أن نضع المستعبرين دون أن نباني بمن يملث تلث الأرض. وينبغي أن نوزع ملكيتها التامة بينهم. وفوق ذلث، يكفل هم النطق المملكي الأسلحة والذبحائر ليذودوا عن أنفسهم».

وقد سُجلت النتائج في تقرير أعدته «لجنة التقصى الحكومية» سنة 1883:

«لقد استولينا على أملاك المؤسسات الدينية، وأقمنا حارساً قضانياً على أملاك طبقة من السكان هم الذين وعدنا باحترامهم... واستولينا على ملكيات خاصة دون

<sup>(</sup>١) «أقوال فعل» - الممارشال (ليوتي) (طباعة ارمان كولان - باريس 1948).

تقديم أي تعويض، بل مضينا، على العكس، حتى إلى إرغام الملاك بعد استملاك أملاكهم على دفع أجور هذم بيوتهم، بل وحتى المساحد»؟

«لقد دنسنا المعابد والأضرحة وحرمة السمنازل والأمكنة المقدسة الاسلامية».

«ذبحنا أناساً بحملون تصاريح المرور وقتلنا لمجرد شبهة جماعات سكانية بأسرها وما لبثت أن اتضحت براءتها. وحكمنا على أناس اشتهروا بالقداسة في البلدن أناس أجلاء، وذلك لأنهم كانوا يتحلون بقدر من الشجاعة جعلهم عرضة غضبنا حين توسلوا للشفاعة عن مواطنيهم البائسين. وقد وجد أناس استساغوا إدانتهم، وآحرون متمدينون قاموا بإعدامهم».

الاستعمار نهب. ولكنه بالدرجة الأولى قتــل. ونحن لا نضيـف أي تعليـق علـى شهادة هؤلاء «الأبطال»: (بوجو)، (كاڤينال) (سان ارنو) وغيرهم من الأقل شهرة:

فلنتقصر على قراءة رسائل مارشال السمستقبل (سان ارنو):

«لقد اتسع النهب الذي بدأه أولاً الجنود، وامتد بعدئذ إلى الضباط؛ وعندما أخطيت (قسنطينة) اتفق، كما يحدث دوماً، أن آلت الحصة الأغنى والأكبر إلى قيادة الجيش، وإلى ضباط الأركان العامة» (الاستيلاء على قسنطينة - تشرين الأول/أكتوبر (1837).

«إنهم يخربون ويحرقون ويهدمون البيوت، ويقطعون الأشجار». (منطقة ميليانـــا - حزيران/يونيو 1842).

«لقد تركت بعد مروري حريقاً هائلاً. فقـد كـانت القـرى كلهـا، وهـي قرابـة مائتين، قد احترقت، ودب الفسـاد في بسـاتينها، وقطعـت أشـجار زيتونهـا». (القبلـي الصغير – أيار/مايو 1851) (1).

 <sup>(1)</sup> هذه النصوص كلها مأخوذة من «رسائل» السمارشال (سان ارنسو) (الجنزء 1 ص 141، 313)
 325، 378، 381، 390، 392، 392، 474، 474، 556؛ الجزء الثاني ص 83، 331، 340.

وإليكم ما كتبه الكولونيل (فوريه) سنة 1843:

«انطلقت سبع كتائب من (ميليانا) و(تشرشل) بغية أن تعيث في الأرض الفساد وتخطف أكثر ما تستطيع من القطعان ولا سيما من النساء والأطفال. فقد كان الحاكم، وهو (بوجو)، يريد بث الذعر بين السكان بإرسالهم إلى فرنسة»(1).

وفيما يلى شهادة الكولونيل (مونتياك) في «رسائل جندي».

«يعيش (لامورسير)! فمثل هذا اسمه الصيد بذكاء وهناء... أن هذا «الجنرال» الشاب الذي لا يقف في وجهه عائق هو الذي اخترق الموقع في لسمحة من الزمان، واقتلع (العرب) من مخابئهم في دائرة من خمسة وعشرين ميلاً، وسلبهم جميع ما يملكون: من نساء، وأطفال، وقطعان، وماشية إلخ» (1 شباط/فبراير 1841).

وفي منقطة (مسكرة)، في السابع عشر من كانون الثاني/يناير 1842:

«لاحقنا العدو وانتزعنا منه النساء والأولاد والـماشية والقمح والشعير...».

وفي الحادي عشر من شباط/فبراير 1842:

«وبينما كنا نحلق هذه الناحية أخذ الجنرال (بودو)، وهو ذاك الحلاق السممتاز، يعاقب قبيلة في أطراف (شليف) وينتزع منها بالقوة النساء والأطفال والسماشية».

وعندما سيجد (مونتانياك) نفسه هذه المرة في منطقة القبائل الصغسرى سيطبق طريقة (الامور سير) (2).

 <sup>(1)</sup> حملات أفريقية للكولونيل (فوره) ص 310. وسنجد شهادات مماثلة في مذكرات فاتح آخر هو الكولونيل (بلان) (رسائل مألوفة عن الجزائر).

 <sup>(2)</sup> عندما احتفل الـمارشال (ليوني) في الثامن من أيار/مايو (1910) بالآبدة الـمقامة على شــرف
 (لامورسيير) أثنى عليه بقوله الذي لا يُعتاج إلى أي تعليق (أقوال فعل ص 58):

<sup>«</sup>إنه يحب الحرب، الحرب النبينة. ولكن كان من النزي الذائع الآن ألا ننظر إلى غير شرور الحروب فإن علينا أن نتذكر، بل ألا نخاف من أن نصرح عالياً عن الفضائل التي تنجها على مر الأيام... أن الصالحين يغدون في الحرب أكثر صلاحاً، والسيئين يصبحون صالحين. ولئن وجدت حرب نبيلة فإنها، من دون سائر الحروب، الحرب الاستعمارية».

«أقمنا في مركز البلدة وأحرقنا وفتلنا وعثنا فساداً في كل شيء... وبــالرغم مـن ذلك قاومتنا بعــض القبــائل، ولكننــا طاردنــاهـم مــن كــل جهــة لنــأخـذ منهــم نـــــاءهـم وأطفالهـم وماشيتهـم« (2 أيار/مايو 1843).

«تسألني في فقرة من رسالتك عما نفعل بالنساء اللواتي نـأخذهن. إننـا نحتفظ بقسم منهن رهائن، ونبادل قسـماً لقـاء خيـول والبـاقي يبـاع بالــمزاد بيـع حيوانـات الذبح» (رسالة من مسكرة بتاريخ 31 آذار/مارس 1842).

وإليكم شهادة كونت (دي هاريسون) في كتابه بعنوان «صيد البشر» (ص 133، 347، 349). إنه يصف عمل إحدى الكتائب التي شارك فيها، ويبدون أنه شعر ببعض النفور:

«صحيح أننا كنا نعود بملء برميل صغير من الآذان السمقطوعة مثنى مثنى من أجساد الأسرى أصدقاء كانوا أم أعداء... وكانت هناك ضروب من القسوة لم يسمع بها أحد من قبل، إعدامات أمر بها من أمر ببرودة، ونفّذها الجلادون ببرودة بعيارات نارية أو بضربات سيف تنال أولئك المساكين الذين كان أعظم ذنب اقترفوه أحياناً أنهم أرشدونا إلى مستودعات فارغة».

«وقد أحرقنا القرى التي مررنا بها وكان أهلها قد هجروها وعثنا فيها سلباً وهدماً... قطعنا أشجار نخيلها ومشمشها لأن أصحابها أعوزتهم القدرة الضرورية على مقاومة أميرهم ومنعه من المرور من الدرب المفتوح للناس كافة لدى هذه القبائل الرحل. وقد اقترفنا جميع هذه الأعمال الهمجية دون إطلاق عيار ناري واحد، لأن السكان كانوا يفرون قبل وصولنا وهم يبعدون قطعانهم ونساءهم ويهجرون قراهم».

لقد كان الجنرال (يوسف) قائد هذه الكتيبة. ويروي الـمؤلف نفسه عن هذا القائد الحادثة التالية: «في سنة 1857 هب المارشال (راندون) الذي كانت أجحاد (سان ارنو) تحرمه الرقاد إلى الهجوم على منطقة (القبائل) لتدريب رجاله وعددهم خمسة وعشرون ألفاً وتكرار الحرائق التي قام بمثلها أسلافه. وفي هذه الحملة قبل للجنرال (يوسف): «أيها القائد، هذه قبيلة أخرى سئمت الحال وطلبت الأمان». فأجاب (يوسف): - كلا، يوجد في جناحنا الأيسر هذا الكولونيل المسكين الذي لما يحصل بعد على شيء. فلندع له هذه القبيلة ليسحق عظامها بما يكفل له نشرة وبعدئذ سنعطيها الأمان».

«إن آذان السكان الأصليين ظمت تساوي عشرة فرنكات لكل زوج منها، وبقيت نساؤهم فريسة صيد ممتازة».

لقد أباد ثلاثة ضباط فرنسيون هم (كاڤينياك) و (بيليسيه) و (سان ارنـو) في سنة واحدة، وفي ثلاث نقاط مختلفة، ثلاث قبائل عن بكرة أبيها (رحال، نساء، أطفال) حين التجأت إلى المغائر وذلك بإحراقهم وخنقهم بالغاز وهم أحياء.

وفي 19 حزيران/يونيو 1845 التجأت قبيلة (ولد رياح) بعد أن طردتها كتائب (بوجو) الممحرقة من قراها إلى مغارة. فعمد الكولونيل (بيليسيه) إلى إشعال النار في فوهة المغارة طوال النهار والليل. وإليكم رواية شاهد عيان:

«من ذا الذي يستطيع وصف هذه اللوحة؟ أن ترى في منتصف الليل، وفي ضوء القمر، كتيبة من الجيوش الفرنسية تضرم نار جهنم كلما حبت. وأن تسمع الأنين الخافت لرحال ونساء وأطفال وحيوانات. وتمزق الصخور الممتكلسة التي تتشقق وتنهار... وفي الصباح، عندما عمدوا إلى تنظيف مدخل المغائر... كانت ثمة جثث الأبقار والحمير والخراف... وبين البهائم كان يتكسس تحتها رحال ونساء وأطفال. وقد شاهدت جثة رحل يضع ركبته في الأرض ويده تمسك متشنجة بقرن بقرة. وأمامه كانت امرأة تحتض طفلها بين ذراعيها. لقد اختنق هذا الرجل عندما كان يحاول حماية

أسرته من غضب هذا الحيسوان... وقمد عمدُوا 760 جشة...». (أفريقيمة الفرنسية، ص

ترى في الأمر جريمة سادية؟ كلا. إنه أمر أعلى. ذلك أن الحاكم العام (بوجسو)، (دوق ايسلي)، قد أرسل إلى الكولونيل (ببليسيه) الأمر الآتي:

أورليانـڤـيل ١١ حزيران/يونيو 1845

«إذا انسحب هؤلاء الجراء إلى مغاراتهم فعليك أن تقلّد (كاڤينياك) في (سبها). دخّنهم إلى الحد الأقصى، مثل الثعالب». (نقلاً عن: الـمحلة الأسبوعية - تموز/يوليـو 1911 – مقالة الجنرال دير كاحاكس).

لقىد أمر (بموجو) قائلاً: «قلّد كاڤينياك». وكان (كافينياك) وهو المذي سيصبح الحاكم العام في الجزائر، وسصبح قناص العمال في بماريس، قىد اقترف الإثم ذاته قبل فترة من الزمن.

وقد أثار أمير (موسكوا)، ابن الممارشال (ني)، في بحلس الأعيان هذه الفظانع. وطلب الممارشال (سولت)، وزير الحرب، الشرح من (پووجو). وإليكم حواب (پوجو):

رسالة (پوجو) إلى المارشال (سولت).

إدارة ذاتية العمليات العسكرية الجزائر في 18 تموز/يوليو 1845 سري

سيدي المارشال

«تسألني في برقيتك بتاريخ 12 تموز/يوليو أن أوافيك بمعلومات حديدة عن قضية مغائر (ولد رياح) البائسة».

5 - حوار الحصارت

«إنني آسف يا سيدي الممارشال لأنك ظننت أن من الواحب أن تلوم بدون تلطف سلوك السيد الكولونيل (بيليسيه)، وهذا ينطوي على لوم يتناول كل الأمور القاسية التي لم يكن للجيش مندوحة من أن يقوم بها لتحقيق هدف فرنسة. وقد قلت لك سابقاً إنني أحمل مسؤولية فعل السيد الكولونيل (بيليسيه)».

«(ينبغي) أن نعطي الجمهور أفكاراً أصح عن ضرورة القيام بأعمال قاسية لإتمام خضوع البلد خضوعاً حقيقياً، وبدون ذلك لا يمكن أن يوجد استعمار، ولا إدارة، ولا حضارة. إذ لا بد من أن يقبل السكان قانوننا من قبل أن ندير ونحضر ونستعمر. وقد برهنت آلاف الأمثلة على أنهم لا يرضون بقانوننا إلا بالقوة، وهذه القوة عاجزة إذا لم تنل من الأشخاص والمصالح.

وهذا ما ينبغي ألا نكف عن تكرار قوله حتى يُفهم».

وبعد انقضاء شهر على حادثة الكولونيل (بيليسيه) جاء (سان ارنو) بدوره في المقبرة آب/أغسطس 1845 وحوّل على مقربة من (تينيس) إحمدى المعائر إلى «مقبرة واسعة» احتوت «خمسمائة لص». ولكن التدخل لم يثمر سوى أن جعله حذراً: فقد أخفى مأثرته.

«إن أحداً لم ينزل إلى المغائر، أحداً... سواي... وقد حكى تقرير سري كل شيء إلى المارشال (پرجو) بكلام بسيط، دون شاعرية رهيبة ولا صور»(1).

•

إنني لا أحسبني مضطراً إلى الاعتذار عن هذا الإسهاب بذكر هذه المقتبسات لأنها لا توجد إلا نادراً في الكتب المدرسية، ونحن نعلهم إلى حد كاف نتائج هذا الصمت الرسمي على تكوين العقول إبان المراحل الأخيرة من الحرب في الهند الصينية وفي الجزائر.

<sup>(1)</sup> نقلا عن «رسائل المارشال (سان ارنو)» الجزء الثاني ص 37.

لقد أتاح الاستعمار، على هذا النحو، الاستيلاء على المناجم، وعلى الأراضي العربية.

وقد كتب الكولونيل الإنكليزي (كوركان) عندما أصبح مستعيراً في (كينيا) بكل وقاحة: «سرقنا أرضهم. وبقي أن نسرق أذرعتهم. وأن العمل الإجباري هو النتيجة اللازمة لاحتلالنا البلاد».

استُعمل العمل الإحباري، بادىء ذي بدء، في الأشغال العامة، أي في بناء القصور للحكام، والسجون للأفريقيين، والثكنات للجنود، و«الفيلات» للموظفين.

ثم استُعمل لتقديم بنية تحتية للمشاريع التعدينية أو الزراعية أو التجارية المموجودة في بلد المستعمرين، على نحو أن تزيد من ربع الاستثمارات الخاصة: طرق، سكك حديد، موانىء، كل ذلك كان يشاد لمصلحة استغلال البلد المستعبر حصراً. وهناك مثل أصبح شهيراً في كتاب (اندره جيد) سنة 1927 وعنوانه: «رحلة إلى الكونغو» ألا وهو مثل بناء السكة الحديد بين (برازاڤيل) و(البوانت السوداء) (1920-1933). وقد احتاجت المائة والأربعون كيلو متراً الأولى إلى سبعة عشر ألسف جثة. وفي كل سنة، خلال إثنتي عشرة سنة، كان ما يزيد على عشرة آلاف «ساكن أصلي» يساقون إلى مكان التمديد، وكان أكثر من ربعهم يموت من الإنهاك أو الممرض.

وليس ذلك من باب الاستثناء ولا الخطأ ولا الإفراط: بل إنه منطق «الاستعمار» المنطق المحرم.

وقد وصف الصحافي الاستطلاعي الشهير (ألبرت لوندره) فظائع صيــد الإنســـان هذه في منطقة تربو على ألف كيلومتر.

«لقد كان من السمكن تسمية القوارب بمواكب الجنازة والسمشاغل البحرية بقبور مشتركة. وكانت فصيلة (كريبنكي) تخسر 75٪ من أفرادها. أما فصيلة (ليكونالا – ماساكا) فكانت تضم (1250) رجلاً ليم يرجع منهم سوى (429)».

«وقد ذهب من (اوسو)، في (سانغا) (174) رجلاً ووصل (80) إلى (برازافيـل)، و(69) إلى المشغل البحري. وبعد ثلاثة أشهر لـم يبق منهم سوى (36)».

«وكانت نسبة الوفيات مماثلة في الأرتال الأخرى».

لقد كفّ الاقتصاد في البلدان الـمستعمرة عن أن يتجه لتلبيـة حاجـات السكان فيها. وكان كل شيء فيه يخضع لتوجيه الخارج بحسب مقتضيات السوق العالـمية».

والنتيجة الثالثة من نتائج السيطرة الاستعمارية هي إقامة المبادلات غيير المتكافئة: «الأمم الكبرى» الاستعمارية، هي التي تحدد بآن واحد أسعار الحاصلات الزراعية أو الفلزات التي تشتريها من المستعمرات، وأسعار المنتجات المصنوعة التي تبيعها لها.

وقد يلغ من تفاوت حدود الممادلة أن كان في وسع «المستعمرات» أن تشتري بكمية المواد الأولية نفسها في سنة 1939 بحرد 60٪ من الممنتجات المصنوعة التي كانت تشتريها في سني 1870 - 1880 قبل قيام الاستعمار المباشر.

وعلى هذا النحو تحققت زيادات أرباح طائلة: وفي سنة 1946 كان (مجلس الإنتاج في أفريقية الغربية) يدفع إلى النيجيريين (16) حنيهاً، ويدفع (15) حنيهاً ثـمن الطن من زيت النخيل وهو يعيد بيعه بسعر (95) حنيهاً إلى وزارة (التموين).

وكان فستق العبيد الذي يُشترى بـ (15) جنيهاً للطن في (غينية) يعاد بيعه بسـعر (110) جنيهات.

وقد نجم عن آلية السمبادلات غير السمتكافئة أن (غينية)، هذا القطر الذي اشستهر بفقره كان يتبح قبل استقلاله (ومثلاً سنة 1952) أن تربح فرنسة خمسة ملايين ونصف من الدولارات من حراء بيع فلزات الألسمنيوم والقهوة والسموز.

وعندما تصبح جميع وسائل الإنتاج في بلد مستعمر ملكاً للمستعمرين وعندما تجعل وحدة المنتجات ووحدة الزراعات المستعمر تابعاً تبعية تامـــة، حتى مــن أحـــل

بقائه، للاقتصاد السمسيطر الغريب، فإن الإمبريالية تكف عن أن تكون بالضرورة استعماراً بالمعنى الصحيح، أي رقابة عسكرية وسياسية مباشرة على البلاد الخاضعة: أن الضغط الاقتصادي يكفي ليكفل زيادة الأرباح الطائلة ويزيد من احتمال «تفجير» حكومة غير مطيعة في «البلد المتخلف». وعندئذ بدأت حركة: «اللااستعمار». ولم يبق التدخل العسكري المباشر سوى استثناءً. وبوجه عام، أن من الأيسر إجراء التأثير بوساطة شخص وسيط، «تمساعدة(1)» الفئة «الأكثر تفهماً» لسمصالح الرأسمال الأجنى.

إن تصفية (پاتريس لومومبا) واغتياله في (الكونغو)، أو حرب (بيافرا)، يلقيان ضوءً كثيبًا على هذا الأسلوب. كما أوضحت حرب (فيتنام) في آسية كيف طبّقت الولايات الممتحدة لتمويه احتلالها في صورة «حرب أهلية» الطريقة التي تكفل سيطرتها في أمريكة اللاتينية: رفد الفئة الأكثر فساداً بتأييدها تماييداً تاماً اقتصادياً ولا سيما عسكرياً، ولو حدث ذلك ضد إرادة شعب بأسره. وتسهم الشركات الخاصة إسهاماً كاملاً في مشل هذه العمليات سواء أكانت (يونايتد فسروت) في أمريكة الوسطى، أو في (كاريبي) أو (اي.ت.ت.) في (شيلي) بعون ال (سي.آي.ا.) وعون الحكومة الأمريكية لقلب، أو اغتيال، أي رئيس دولة يبدي رغبة في تحرير بلاده.

لقد عمدت الأقطار الغربية، بصورة منهجية، إلى ما يسمى حياء باسم «إزالة حدود المبادلة» والذي يكون من الأكثر صراحة أن ندعوه به «نهب البلدان الفقيرة». فالنفط، شأنه شأن سائر المواد الأولية، كان يُشترى لقاء سعر تافه، ويعاد بيعه بأسعار خيالية بعد أن تكون شركات النفط قد استوفت أرباحها واقتطعت الدولة رسومها.

<sup>(1)</sup> إن أكثر أشكال «المساعدة» دلالة، على الصعيد الاقتصادي، ما يسمى «المساعدة الممقيدة»: إن في وسع بلد غني أن يمد يد العون لبلد فقير شريطة أن ينفق هذا البلد الأخير حل الاعتمادات في البلد الذي يقدم القرض أو المعونة.

إن تقوير لجنة التقصي التابعة للمحلس الوطني (التقريس رقم 1280 ص 220) العلمنا، حتى بعد رفع أسعار الإنتاج، إنه من أصل كل مائة فرنك ثمن البنزين يعود (28) فرنكاً إلى البلد المنتج، بينما تقتطع الدولة (37) فرنكاً للضرائب، ويبقسى لشركات النفط زهاء (25) فرنكاً. وقد وصف التقرير ذاته شركات النفط على أنها «الممثل سبه الكاريكاتوري لعالم المنشآت الممتعددة الجنسيات، هذه الوحوش المالية التابعة لرأس المال الكبير».

وقد بلغت أرباح هذه الشركات بالتهديد الإبتزازي بنضوب الطاقة ستة مليارات من الفرنكات (القديمة) في ليلة واحدة على مخزونها. وذلك بالتواطؤ مع (الدولة). ويطرح التقرير السؤال الآتي: «قد نتساءل أين الدولة؟ أهي في إدارة الممحروقات أم في وفد الطاقة العامة؟ أم هي على رأس اله (ألف-إراب) Eif-Erap?». والجواب واضح حين نعرف ماذا لقي قاضي وهو السيد (سكالدي)، إذ شاء أن يقوم بمهنته ويظهر الحقيقة في هذه المشكلة. أما لحظة «الفضيحة» فإنها تلك التي اقتصرت فيها البرجوازيات الوطنية في البلدان المصدرة للنفظ على مجرد استخدام القوانين التي سنتها الرأسمالية نفسها بتطبيقها ضد الأقطار الغربية وذلك بطريق تحديد سعر أعلى للنفط الذي ظل يُستلب منها قبلتذ بسعر فاضح أدنى. إن رفع أسعار النفط يقصر عن النامية» (!) (120) مليار من الدولارات وأن الخدمة التي تؤديها هذه الديون تكاد تتص، في كل سنة، جملة المعونات التي تتلقاها.

ولذا تطالب بلدان العالم الثالث بتغيير جذري في سوق الـمواد الأولية، وبزيادة حصتها من تجارة الـمنتجات الـمصنّعة وبإمكان تدخلها في منظومة النقد الدولية.

بيد أن البلدان الـمصنّعة ترفض الإقلاع عن الفوائد التي تجنيها من ممارسة رقابتها على أسواق الـمواد الأولية وعلى الـمنتجات الـمصنّعة. لأن ذلك يتيح لهــا أن تســتمر،

 <sup>(1)</sup> لنذكر أن رئيس هذه اللجنة، ومقررها، ينتميان إلى الأغلبية، وأن هذه اللجنة قد أقصى عنها
أي ممثل شيوعي.

مثلما كان عهدها أيام الاستعمار، على معاملة بلدان العالسم الشالث كما لو أنها مستودع يمدّ باليد العاملة الرخيصة لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات وعلى أنها تقدم المعواد الأولية، وأنها زبائن لبراءات اختراع تباع بالسعر الأعلى، وأنها وسيلة تصريف التضخم المصدّر بأكثر من تصدير التكنولوجيا بوجه عام، وكما قال (كلود حوليان)(1).

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية نشأ وضع حديد.

لقد صارت الهيمنة الأمريكية بعدئذ ظاهرة عامة: فمنـذ سنة (1945) حـلّ رأس الـمال الأمريكي، والـمنظومة الأمريكية بوجه عام، محل أوروبـة بنتيجة ضعف الأقطـار الأوروبـية الاستعمارية.

ونشأ التفوق الاقتصادي الأمريكي من واقع أن الأمريكيين كانوا أعظهم المستفيدين من ذبح الهنود وتهجير العبيد إلى أمريكة ثم من المذبحة الأوروبية في الحربين العالميتين، وقد عادت على الولايات المتحدة بريع يفوق ربع مناجم الذهب.

ولكن السيطرة، أياً كان المسيطر، تبقى حتى بعد إعلان «الاستقلال» إلا حينما توقع مقاومة شعب بأسره هزيمة عسكرية بالمستعمر المحتل، ومثلاً في الصين وفي فيتنام وفي كوبا وفي الجزائر وفي بعض البلدان التي نجحت إلى حد كبير أو صغير في الانعتاق من تبعية السوق الرأسمالية ومثلاً في (تنزانية)<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> كلود جوليان: في حريدة «لوموند ديلوماتيك» عدد 266 أيار/مايو 1976.

<sup>(2)</sup> لسم نتحدث هنا عن بلدان (الكتلة الشرقية) ولا ريب في أنها، هي أيضاً، تفيد من المهادلات غير المتكافئة، ولكنها لم تسهم في الاستعمار؛ وإذاوجدنا أن «مساعدتها» التي تقدمها إلى بلدان العالم الثالث لا تبذ مساعدة البددان الرأسمالية فإن و ضعها ذاته، بالانسحاب الجزئي من السوق العالمية ومن السياسة الإمبريالية، يتبح لبعض الأقطار استخدام توازن القوى للدفاع عن نفسها اقتصادياً، بل وعسكرياً، ضد الرأسمال الأجنبي. وتلك كانت حالة (كوبا) بالدعم السوفياتي، وحالة (مصر) عسكرياً إبان حرب (السويس) الأولى، وعلى الصعيد الاقتصادي في موضوع سد (أسوان). (وفي الحالتين كان الوجود السوفياتي بعد لنفوذ على

وإليكم البرهان - المضاد:

«لماذا تنفرد اليابان بأنها البلد الآسيوي الوحيد غير المتخلف؟».

إن ذلك إنما يرجع إلى أن جميع بلدان آسية كانت في القرن التاسع عشر خاضعة للاقتصاد الغربي، في حين أن (اليابان) ظلت مغلقة على نفسها.

لقد قلّدت (اليابان) (الغرب)، ولكنها لم تطق تدخله. ولم تكن أمة تتمتع بمصادر ثروة طبيعية أكثر من سواها، ولكنها لم تصب بتشوه الخضوع لقوة غربية.

إن حالة (اليابان) تؤكد النظرية القائلة بأن التخلف وليد تبعية قوة أجنبية.

أما آخر حجة يتذرع بها أنصار الاستعمار، حتى عندما يجدون أنفسهم مضطريسن إلى الاعتراف بمساوىء النخاسة والعمليات العسكرية والاستغلال الاقتصادي، هي حجة تبرير ذلك كله بـ «المهمة التمدينية» الملقاة على عاتق المستعمرين الذين يجلبونها معهم إلى الشعوب «الإبتدائية» إذ يجلبون إليها ثقافتهم ومسيحيتهم ومدارسهم ومشافيهم.

ما هي أولاً مسألة المشافي والصحة؟ لنضرب بعض الأمثلة: لقد مات خمسون أوروبياً يعيشون في (عبادان) في (نيجيريا) سنة 1939 وكان لهم أحد عشر سرير مشفى. وكان ثمة أربعة وثلاثون سريراً لنصف مليون من السود. وكان يوجد بالنسبة إلى القطر كله سنة 1930 (12) مشفى لـ (4000) من الأوروبيين و(52) مشفى لاربعين مليوناً من النيجيريين.

وفي أفريقيـة الجنوبيـة، كـانت «لجنـة السـل» توضـح ســنة 1912 أن 50٪ مــن الأطفال السود يموتون قبل بلوغ الثانية من العمر.

أو ربة الرأسمالية والولايات المتحدة). أما حالة (فيتنام) فهي أكثر وضوحاً وقد دعمتها (الصين) و(الاتحاد السوفياتي)، وكذلك الحال مؤخراً في (أنغولا). وفي وسعنا أن نشير إلى حالات أغوذجية من السمعونة الحقيقية السيّ لا تشوبها شائبة شروط سياسية ولا استغلال اقتصادي: حالة بناء الصينيين سكة حديد (زامبي) في (تنزانية).

وفي الجزائر (الفرنسية) كانت وفيسات الطفولة الأولى (39) بــالألف لــدى الـمستعمرين، و(170) بالألف لدى الجزائريين.

وفي (أنغولا) الشرقية، كان معدل الأمل بالحياة أقل من ثلاثين عاماً.

وأما في مضمار النربية، فعلى خلاف الرأي الاستعماري السمسبق القائل بأن البلاد السمسعمرة كانت قد لقيت الثقافة الأوروبية هدية سائغة، فإن (فرليمو) «جبهسة تحرير موزامبيق» عبرت في سنة 1968 عن قانون النظام الاستعماري: «إن التربية في السمحتمع الاستعماري إنما تتم لخدمة السمستعمر... وفي نظام الرق تهدف التربية إلى تكوين عبيد».

وقد كان الجهد الـمبذول في سبيل محو الأمية جهداً تافهاً.

وفي سنة 1935 كانت نسبة 4،03٪ خاصة بالتربية في أفريقية الغربية الفرنسية من جملة الضرائب المفروضة سنة (1936). وفي (نيجيريا) 3،4٪ وفي (كينيا) سنة (1946). 2،2٪

وفي (موزامبيق) لمم تصنع (البرتغال) أي طبيب أفريقي واحد. وفي سنة (1938) كان عدد التلاميذ في أفريقية الغربية الفرنسية (70،000) من أصل خمسة عشر مليوناً من السكان.

والنتيجة الإجمالية هي أن أحد تقارير (اليونسكو) كان يشير إلى وجود نسبة من الأميين تتراوح بين 80–85٪ في أفريقية في لحظات الاستقلال، وبعــد أربعـة قـرون مـن الوجود الأوروبي وفي أعقاب سبعين سنة من الاستعمار (تلت نخاسة السود).

وفي سنة 1899 كان بلاغ رسمي صادر عن المحتل الفرنسي يعرّف على النحو الآتي هدف التربية والتعليم في (مدغشقر): «أن نجعل من المدغشقريين الأحدث رعايا أوفياء مطيعين لفرنسة وأن نقدم لهم تعليماً صناعياً وزراعياً وتجارياً لتلبية حاجات المستعمرين ومختلف الدوائر العامة في المستعمرة». وهذا على الأقل ما يسمى الكلام الصريح!

ولنذكر أن عدد الطلاب في المدارس كان في (مدغشقر) قبــل الغزو الفرنسي (14000) من الأطفال. وفي سنة (1950) لـم يكن يوجد ســوى (104000) من أصــل (800000) في سن الدراسة.

وفي سنة (1919) كان وزير المستعمرات (هنري سيمون) يحدد منهج التعليم الثانوي في أفريقية بأنه يهدف إلى «تحويل أفضل العناصر من السكان الأصليين إلى فرنسيين ناجزين». وقد كانت إرادة اقتلاع المستعمر من جذوره وبنزه عن شعبه وثقافته الهدف الأول الرامي، كما كان يعلن (وليام بونيي)، الحاكم العام في أفريقية الغربية الفرنسية، إلى تكوين «نخبة من الشبان بغية مساعدتنا في جهودنا».

وقد نتجت ظاهرة مزدوجة ومتناقضة عن هده السياسة التربوية الاستعمارية: ذلك أن الأقليات الضئيلة من المفكرين الأفريقيين الذين درسوا في المدارس والجامعات الأوروبية قد أصابوا معرفة أوسع بعبودية شعوبهم وإذلالها فكانوا، بالارتكاس، أول من أعدن في وجه السمستعير الاعتزاز بر «زنجيتهم» أو برأفريقيتهم». وعلى هذا فقد لعبوا دوراً كبيراً حداً في النضال من أجل الاستقلال. ولكنهم كانوا في الغالب مأخوذين بسحر المنظومة العالمية الرأسمالية وبثقافتها من حراء التقافة الأوروبية التي تلقنوها.

وقد صحب هذا «التمدين» قضاء منهجي على كنوز الثقافة الأفريقية بلغت شدته أن أصبحنا إذا أردنا أن ندرس اليوم الفن الأفريقي وجب علينا أن نبحث عن بقاياه في «المتحف البريطاني» في (لندن)، وفي متحف السمستعمرات القديم (الذي أعيد تعميده اليوم!) في (باريس)، في (باب دورية)، وفي السمتحف السملكي القديم للمستعمرات البعجيكية في (تروفرن)، في (كيت) و(امستردام) دون أن نتحدث عن السمجموعات الخاصة السموجودة في (أميركة) و(سويسرة) و(انكلترة) و(السمانية) وفرنسة)(ا).

<sup>(</sup>۱) انظر بصدد هذا الموضوع كتاب (كارل ماير): سلب المماضي (دار نشر لوسوي - باريس 1975).

إن كل من يحاول أن «يحيا» من الداخل هذه التحف من الفنون التشكيلية العالمية المماثلة في الأقنعة والتماثيل البرونزية أو الخشبية الأفريقية يستطبع أن يقدر سعة الأضرار التي ألحقها الاستعمار وأهمية «الفرص المفقودة» التي كان في وسع هذه اللقاءات لو أنها حرت في قرينة تاريخية أخرى، أن تتيحه لنا في الاستعاضة عن «الإنسان ذي البُعد الواحد»، إنسان (الغرب)، بالإنسان الشامل الذي يمكن أن يولد من حوار حقيقي بين الحضارات على السلم العالمي.

لقد فُرض هذا التخلف فرضاً بانقوة أولاً في قارات ثلاث لـمصلحة «تنمية» الغرب وحده حصراً، ونحن ندخل مرحلة جديدة من استغلال العالـم الثالث بتأثير الشركات الـمتعددة الجنسيات. وقد أضيف إلى علاقات الاستغلال الـمستندة إلى علاقات ثنائية بين دولة مستعمرة وقطر مستعمر أضيف استغلال شامل، دولي، للعالـم الثالث يقوم به العالـم الرأسمالي بجملته، بالشركات التي لـم تبق مرتبطة بالضرورة بدولة واحدة.

وقد استطاعت هذه الشركات المعددة الجنسيات، بتسخيرها أقوى الدولي لمآربها، أن تستخدم لمصلحتها المؤسسات الدولية الكبرى مثل «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» (أو البنك العالمي ب.١.ر.د.) وصندوق النقد الدولي. وقد أفادت هذه العملية من واقع أن البلدان الغنية تسيطر في هذه المؤسسات لأن عدد الأصوات الخاصة بكل دولة تتناسب مع حصة إسهامها في رأس المال.

وعلى هذا المنوال نحد سيطرة الرأسمالية العالمية على العالم الثالث لا تزال مستمرة، وعلى السلم الكوني أو العالمي هذه المرة.

وقد بلغ من سلطان هذا البنك العالمي ما جعله يستولي بالتدريج على إدارة تخطيط مناهج التنمية وتنفيذها.

كما بلغ من توجيهه، باستثناء بعض النجاحات المحدّدة، أن ما أطلق عليه بجعجعة «العشر سنوات الأولى من التنمية» قد آل إلى الإفلاس وأن منظور خطة العشر سنوات الثانية لا يبدو أكثر تألقاً. لماذا؟ لأن الشركات المتعددة الجنسيات هي التي فرضت التأثير في السمصادر بوساطة شخص ثالث هو: شخص الدول الكبرى. وقد جرى التوظيف لضمان الربح الأكبر للشركات المتعددة الجنسيات، لا لوضع أسس استقلال السدول الفقيرة وتنميتها.

إن منظمة الأمم المعتحدة للتغذية والزراعة (ف.١.و.)، منذ أن أخذت مائة شركة متعددة الجنسيات، ومن أهم هذه الشركات، تسهم في أعمالها، لم تعد تلحف على تنمية الزراعة في أقطار العالم الثالث تنمية متسقة، بل على مطالب الصناعة الزراعية الكبرى، لمصلحة بعض إقطاعيي العالم الثالث، وخاصة لمصلحة شركات إنتاج الآلات المميكانيكية. وقد حوّل هذا التحالف مع إقطاعيين الأرض وضد الشعوب منظمة (ف.١.و.) إلى عميل للشركات الممتعددة الجنسيات، في البلدان النامة.

ففي الحبشة مثلاً امتدت زراعة البن والقطن من وادي (اواش) إلى مناطق الكلاً. وفي أفريقية الغربية، في (الساحل)، احتكرت الشركات السمتعددة الجنسيات آلاف الهكتارات لزراعة القطن من أحل التصدير على حساب الإنتياج المحلي للحبوب الضرورية لغذاء السكان.

وعلى هذا النحو يتصل استغلال العالم الثالث والسيطرة عليه ويبزداد خطراً في أشكال جديدة، وقد فرض على (كوستاريكا) وعلى (غواتيمالا) ترجيح جانب زراعة المموز لحساب (الاونايتد فروت) مثلما فُرضت زراعة شمر المطاط على (ليبيريا) لمصلحة شركة دواليب (فايرستون): ومن سنة (1940) حتى سنة (1965)، ربحت (فايرستون) (1960)،

وتقف حكومة البلاد المعنية عاجزة بإزاء هذه المؤسسات العملاقة: فما دام نموها تابعاً لاستخدام تقنيات غربية لا تخضع للمراقبة، فإن عليها أن تزيد باطراد حجم مبادلاتها الخارجية، ويبلغ عجز ميزانها في المدفوعات حداً يجعل الحكومات يائسة من التسديد إلا بالتنازل والرضى بأسعار تحددها الشركات المتعددة الجنسيات عن حقوق استثمار مواردها الطبيعية. وعلى هــذا النحـو تغلـق الـدارة الــمفرغة في التخلـف: وأن ثروات الزراعة في العالــم الثالث تنتقل في الغالب إلى البلدان الغربية.

وقد استطاع (جوزه دي كاسترو) البرهنة على أن كل دولار «تقدمه» الولايات السمتحدة إلى أمريكة اللاتينية يقابله ثلاثة دولارات تعبود إلى الولايات المتحدة. وأعلى أحد كبار أرباب المصارف الأمريكية العظمى ورجل الدولة الأمريكي (هرمان) بكل هدوء أن «المعونة المقدمة إلى البلدان المتحلفة وسيلة ممتازة تتيح للبلدان الفقيرة أن تساعد البلدان الغنية».

وإلى أن تسبغ الصيغة الديمقراطية على البنك الدولي بحيث يكون للأغنياء وللفقراء حق التصويت المتساوي، وإلى أن يتم إنهاء منهاج التعاون الصناعي، وإلى أن تحل اللجان والهيئات وسائر المؤسسات المتصلة بذلث، فإن السبيل الوحيدة لاستقلال بدان العالم الثالث استقلالاً حقيقياً هي الانسحاب، جهد المستطاع، من آليات المنظومة الرأسمالية العالمية.

وإنما يهدف مطلب «حوار الحضارات» إلى الإسهام، على الصعيد الثقافي، في «بناء نظام عالمي حديد»، يمثل ما يدعو إليه الأب (ليبرت) مؤسس «الاقتصاد والمنزع الإنساني»، وبحسب روح تفكيره.

وإن «البيان من أجل إنسانية متحررة»، الذي أصدرته مؤسسة «الاقتصاد والمنزع الإنساني» سنة 1976 يسعى إلى تشكيل «السلطة المضادة، وهي سلطة مشخصة ضرورية لاتهام الأنموذج الحالي للمجتمع» وإظهار أن «رؤية المستقبل يمكن إسقاطها على نحو يباين تماماً رؤيتنا». بدءًا من تجربة الشعوب كافة، ولا سيما شعوب العالم الثالث.

ومثل هذه المبادهة تنطلق من المشاهدات التالية التي نعتنقها اعتناقاً تاماً:

1 – لقد تـمّ تطور الـمجتمعات الاقتصادية باقتطاع الـموارد العالـمية.

2 - عندما أذاعت المجتمعات الصناعية أنموذجها حرفت بلدان العالم الشالث عن جادة نموه الأصيل وفرّقت شمل ثقافاته.

3 - أن نمط التطور الذي تمارسه السمجتمعات الصناعية يقود البشرية إلى درب مسدود.

أما آفاق المستقبل فأعنقد أنها قد رسمت في مختلف اجتماعات العالم الثالث التي فضحت النظام الراهن الناجم عن البلدان الصناعية وحدها. ولمصلحتها وحدها، والذي يقترح، لحل مشكلة استخدام الموارد العالمية البدء «بالاعتراف بالأولويات الإنسانية» (خطاب الافتتاح الذي ألقاه الرئيس (بومدين) في مؤتمر (كوكويوك) في الممكسيك 1974) وهذا ما يفترض أن على «المعونة» أن تؤثر الاستهلاك الجمعي والخدمات (في محالات الوقاية والصحة والثقافة والتأهيل وأوقات الفراغ ووسائل المواصلات إلخ) على سواها.

وفي وسع بلدان العالم الثالث أن تسهم على هذا النحو إسهاماً بـارزاً في تقويم تشوه الـمجتمعات الصناعية، وذلك بإظهارها أن تسمة مستويات أخسرى للتلبيسة والتوازن غير مستويات المحتمعات الصناعية: تقليل الاستهلاك مع زيادة السعادة.

وعمى هذا النحو، عندما نعيد وضع التاريخ في المنظور الألفي وعلى السلم العالمي ونقيس الخير الذي احتله (الغرب) منذ أربعة قرون لتحديد مصير بقية العالم باستغلاله لمصلحته وحدها، نستطيع أن نستنتج من سيطرته: أن (الغرب) حادث عارض. إنه أخطر عارض طرأ في تاريخ الكرة الأرضية والذي قد يقود اليوم إلى فنائها.

يقول (هوغ دي فارين) في كتابه: «ثقافة الآخرين»: «إننا نحن مالكي الحضارة التقنية وعبيدها إنما علينا أن نرقب من ثقافة الآخرين قدرتنا على البقاء». والمشكلة الأساسية في النقافة الحاضرة هي أن نقضي على التصور التسلطي في النقافة الغربية وأن نستعيض عنه بتصور «سمفوني» إذ نتطلع بأسئلتنا إلى حكمة العالم اللاغربي. وقد أصبحت المشكلات تطرح منذ الآن على المستوى العالمي. ولا يمكن أن تحل إلا على هذا المستوى العالمي. وذلك بالانخراط في حوار حضارات حقيقي مع الثقافات غير الغربية.

## الفرص المفقودة

لنلق نظرة سريعة على الحضارات المنفية بالتعاقب، والتي هدمها الاستعمار الغربي منذ القرن السادس عشر، وذلك بحثاً عن «الفرص المفقودة» وفي طلب حوار حقيقي بين الحضارات كان بوسعه أن يعود بالنفع عبى الجميع.

لقد بدأت الأضرار في أميركة.

فما أن وطئت قدماً (هرمان كورتز) اليابسة حتى أباد ثقافة (الازتك) وأجهز على ثقافة (السقف (ميراندا) في على ثقافة (السمايا) وقد نظم (ديجو دولاندا)، وهو أول أسقف (ميراندا) في (يوكاتان)، محرقة حقيقية وتبجّح بأنه قضى على جميع كتابات (المايا) ليسهّل دحول المسيحية. وأن ما نعرفه اليوم، وهي أمور تلت وصول (الاسبان)، لا يخرج في الغالب عن محاولة تسجيل الأغاني والروايات الشفهية. ولا سيما (بوبول فوه) و(شلام بالام). وقد انتقلت هذه النصوص التي ترجع إلى آلاف السنين شفهياً.

وعندما نحلق بالطائرة العمودية فوق الغابات الواسعة في جنوب المكسيك وشمال (غواتيمالا)، وعندما تبرز الغابات الواسعة التي اكتنفت المدن القديمة، تبرز فحاة معابد رائعة، هي معابد (بالنك) أو (شيشن ايتزا)، ويجد المرء نفسه مرغماً على أن يحلم بما كان من الممكن أن تجلبه شعوب شادت مشل هذه المعابد، وابتكرت مثل هذا الفن في النحت لو أن التقاء الحضارات كان عمى غير سبيل الغزو.

لنقتصر على ذكر بعض الأمثلة.

أولاً، لقد أوجمدت هذه الشعوب زراعة الذرة ومضت بزراعتها إلى درجة متقدمة حداً. وهي تعرف، بصورة عميقة، عدداً كبيراً من الأعشاب الطبية. وقد ازدهرت لديهم الكيمياء والأقرباذين ازدهاراً عظيماً.

وقد كان لهم، من ناحية أخرى، تقويم أدق من تقويم أوروبة في ذلك العصر. وبالرغم من أنهم لم يكونوا يعرفون أية أداة ضوئية، فقد كانوا يعسمون كيف يحددون السنة الشمسية بدقة كبيرة: (365،222) يوماً.

وعلى هذا فقد كان أولئك الناس يستخدمون تقويماً أدق من التقويم الغريغوري بفارق 10000/1 تقريباً!

ما هي وسيلتهم؟ إننا لا نستطيع أن نعرف ذلك، ما دام المبشرون قمد أحرقوا محفوظاتهم.

لقد كان (الـمايا) يستخدمون الحساب العشري قبل أن نعرفه، نحن في أوروبــة، وذلك بفضل الصينيين والعرب.

وأن فنهم التشكيلي هو الشاهد الوحيد الذي لا يدحض مما وصلنا عنهم، ولو جزئياً. إنه فن يقترب اقتراباً غريباً من فن (الخمير) والفن (الصيني). إنه فن أسلوبي تعبيري، فن عظيم جداً.

وفي سنة 1949، عرفت للمرة الأولى دهشة زيارة الأهرام ذات الطوابق، وهمي «صقّارة» حقيقية في (تيوتيهوا كان)، بصبحة (بول ايلوار) و(بابلو نيرودا)، وقد عشت بحددًا، وأنا أتأمل منحوتاتها، تلك اللحظات العظيمة من تاريخ البشرية.

وأتيحت لي، بعد أنه عند رجوعي إلى المكسبك، قراءة ملاحم (مايا) الأسطورية، ولا سيما محمة (بوبول فوه) و(شيلام بالام)، وهي نوع من سفر التكوين الهندي الأمريكي، حيث يحض كل شيء فيها على تحسين الإنسان ما دام الإله لا يحل فيه.

إن (بوبول فوه) تقسم التاريخ البشري إلى مراحل أربعة. وكل مرحلة منها تنتهي بإخفاق الله الذي لا ينجح في صنع الإنسان الإلهي كما يريد، خلق إنسان «تام». وفي كل مرة يستأنف مسعاه، دون كلل.

إن (بوبول فوه) تقسم التاريخ البشري إلى مراحل أربعة. وكل مرحلةمنها تنتهي بإخفاق الله الذي لا ينجح في صنع الإنسان الإلهي كما يريد، خلق إنسان «تـام». والله في كل مرة يستأنف مسعاه، دون كيل.

إن (بوبول فوه) هي من الآثار الكبرى التي تشهد على الإنسانية.

وقد أدت هيمنة (الإسبان) و(البرتغاليين) الحائزة في محال الأسلحة النارية وحيوانات الجر إلى إبادة هذه الحضارات.

ولم يكن ذلك سوى «الفرصة المفقودة» الأولى.

.

فرصة مفقودة أخرى. أسطورة أخرى ينبغي القضاء عليها: تلك التي أراد الاستعمار الفرنسي فرضها حين صوّر التوسع العربي بدءًا من القرن السميلادي الشاني على أنه تدفق «الهمجية الآسيوية» على (الغرب)!

وقد افترى الاستعمار الإنكليزي والإسباني والفرنسي، بنتيجة الدور الذي قام به في أرض الإسلام خلال أكثر من قرن، افتراء منهجياً لإسماءة سمعة إسهام الحضارة العربية.

وإن ما يطلقون عليه اسم «غزو إسبانية» لـم يكن غزواً عسكرياً. لقد كان عدد سكان إسبانية في ذلك الحين زهاء عشرة ملايين نسمة ولـم يزد عدد الفرسان العرب في الأرض الإسبانية البتة على سبعين ألفاً. وإنما لعب النفوق الحضاري دوراً حاصاً

إن ما حققه العرب في إسبانية يجعلنا نفكر في الحرب الثورية التي نهض بها (ماو) فقد جلبوا معهم نظاماً اجتماعياً أعلى جداً من النظام الراهن، وسرعان ما ظهروا بمظهر محرّرين. أولاً، بإنقاذهم الأقنان من وصايسة ملسوك (الفسيريغوط) في عصسر الخطاطهم. شم، بعدم امتلاكهم الأرض، - والقرآن يمنع ذلك - ولكن بالاكتفاء بالخراج.

وقد أقام العرب، في بلد تمزقه الفوضى الإقطاعية، أجمل منشآت الري التي عرفها العصر. ولا يزال المتحدتون يمهجون إلى اليوم بالكلام على حدائق (مرسي) حديثهم عن حلم.

وعندما وحدتني سنة 1945 في (الجم) في جنوب (تونس) اضطررت إلى شراء كأس من السماء بسعر الذهب. وكان ذلك وسط بيقة جعلتني أفكر: في أطلال الملاعب الرومانية، ولا سيما في بقايا المجاري المائية التي أقامتها أسرة (الأغالبة). لقد كانت هناك مدينة كبرى تحف بها الأراضي الخصبة ترويها مياه غزيرة، في ما أصبح فيما بعد صحراء...

إن الحضارة التي أقامها العرب تنبع من مصادر آسيوية بعيدة. وعندما رحل الراهب الفرنسي (جربير) للدراسة في جامعة (قرطبة) قفل راجعاً وقيد بلغ من العلم مبلغاً صاريتهم من أجله بأنه قد تاجر مع الشيطان! وبعدئذ أصبح (البابا) باسم (سيلفستر الثاني).

إننا ندين كذلك للعلم العربي بكليات الطب الفرنسية الأساسية. وقد كانت (مونهيليه) في طليعتها. وقد ظلت كتب الطب العربية، مثل كتب (الرازي) الشهيرة، تنشر وتُدرَس، حتى القرن السادس عشر في فرنسة، وحتى منتصف القرن التاسع عشر في الكلترة.

وكان العرب منذ القرن الثامن يجرون عملية سحب السماء الأزرق بإبرة جوفاء. وقد عرفوا الجبر بأكثر مما نعترف لهم به. الشاعر (عمر الخيام)، الذي عاش حوالي سنة (1100)، توصل إلى حل معادلات الدرجة الثالثة، باستخدام الطريقة عينها التي سيستخدمها (ديكارت) بعد خمسة قرون، وبذلك وضع أسس الهندسة التحليلية.وقد ظل كتاب الجبر الكبير الذي ألفه (عمر الخيام) وترجم إلى الفرنسية مرجعاً معتمداً حتى سنة 1857.

وبالرغم من ذلك فقد رجعنا في معركة (پسواتيه) و(شمارل مارتل) إلى «عقدة (ماراثون)»، ولكن في الطرف الآحر من أوروبة: ودوماً مقاومة الحضارة الغربية للبرابرة مقاومة الخبر للشر.

يقول (اناتول فرانس) في «الحياة الجميلة»: «سأل السيد (دوبوا) السيدة (نوزير) عن أشأم يوم في تاريخ فرنسة. ولكن السيدة (نوزير) لم تكن تعرف. فقال السيد (دوبوا): إنه يوم معركة (بواتيه) عندما تراجع العلم العربي، والفن العربي، والخضارة العربية، سنة 732 أمام همجية الفرنجة».

إن ذاكرتي ستحتفظ دوماً بهذا النص الذي سبّب طردي من (تونس) سنة 1945 بذريعة الدعاوة المضادة لفرنسة! فقد كان من المحظور التأكيد أن الحضارة العربية كانت تسيطر إلى حد كبير على الحضارة الأوروبية حتى القرن الرابع عشر!

وقد اقترف (اناتول فرانس) خطأ تاريخياً، لأن الحضارة العربية لم تكن قد بلغت أوجهاً سنة (732)م - وهي إنما ستولد في العصر العباسي. أضف إلى ذلك أنه لم يكن ثمة غزو. بل إن فرقة فدائية واحدة، بقيادة (عبد الرحمن) قد اعترضها (شارل مارتل) أثناء رجوعها. ولنضف بهذه المناسبة أن (الكونت اود) هو أول من تحالف مع رؤساء العرب في (اسبانية) ودعاهم إلى (اكيتانيا).

ومن المهم أن نصحّح هنا أيضاً حقيقة تارخية تبدو غامضة في الكتب التي يدرسها الأطفال الفرنسيون. إن المصدر الرئيسي الذي يرجع إليه الباحثون حول أهمية معركة (پواتيه) ودلائتها التاريخية هو تاريخ أبرشية (مواساك) التي لعبت في صدد معركة (پواتيه) الدور الذي قامت به رواية (هيرودوت) بالنسبة إلى معركة (ماراثون).

إن الرواية الغربية هي التي تحظى بالترجيح دوماً. ومن الجلي أن السمؤرخين الغربيين الذين حرؤوا على مقارنة هذه الروايات بالروايات المنقولة عن غير الغربيين أتاحوا لنا استخلاص منظور أكثر اعتدالاً. ولم يقلل (ليڤي بروڤنسال) في كتابه «تاريخ اسبانية الإسلامية» (باريس 1950) من أهمية معركة (پواتيه) سنة 732 ولكنه حدّد بصورة صافية جداً مداها (إنه يفرد لها زهاء عشرين سطراً في كتابه المؤلف من عدة أجزاء): شمة حاكم إسباني هو (عبد الرحمن)، جمع جيشاً في (بامبلون)، واحتاز حبال (البيرنه) في مضيق (رونسڤو) واستولى على (بوردو) واتجه شطر (تسور) فاصطدمت طلائعه في (پواتيه) بجيش (شارل مارتل) الذي أوقع بها هزيمة في مكان يدعوه المؤرخون العرب «قارعة الشهداء الرومان».

إنها هزيمة خطرة بلا ريب، ولكنها ليست حاسمة لأنه لسم بمر سوى عامين عليها حتى بلغ سنة 734 ما أطلق (ليڤي بروڤنسال) عليه اسم «الهجمات» أو «الغارات» (وهي لا تشبه بالهجوم الجمعي من نمط هجوم (الهون) قبل ثلاثة قرون)، بلغ (ڤالانس) على (الرون) وأمسك تماماً بزمام (ناربون).

والجدير بالملاحظة أن الباحثين حولوا (پواتيه)، كما فعلوا بصدد (ماراثون)، إلى بطولة خرافية. ولا بد من إعادة كتابة صفحات كثيرة من تاريخ فرنسة لأنها خضعت للروح الاستعمارية الأكثر تعصباً والأكثر سذاحة. إنها أساطير قد حان وقت القضاءعليها.

وفي كتاب «تاريخ فرنسة»، وهو كتاب قديم، وجاد جداً، بإدارة (ارنست لافيس)، وفي فصل (الكارولنجيين)<sup>(۱)</sup>، جاء بصدد (پواتيه) مثلهما جاء بصدد (ماراثون) في مكان آخر: «إن معركة (پواتيه) تشكل موقعة رئيسية في تاريخ فرنسة... وقد أطلق أحد المؤرخين اسم «الأوروبيين» على جنود الفرنجة والحق أنه قد تحدد في ذاك اليوم مصير (الغول) في ألا تصبح بلاداً محتلة مشل اسبانية، وإنما دافع (الفرنجة) عن (أوروبة) ضد الآسيويين والأفريقيين».

<sup>(1)</sup> الجزء الثاني - القسم الأول ص 260.

أترى ذلك بحابهة بين الحضارة الغربية وبين البرابرة؟

إن قول (اناتول فرانس) ينطوي على جزء من الحقيقة ماثل في أن (فرنسة) قد فاتها في معركة (پواتيه) حظها التاريخي من الإسهام في الحضارة العربية القادمة. وفي تقليص أمد الفوضى الإقطاعية وأمد بناء وحدتها القومية. فلم تستطع أن تفيد من كل ما أفادت منه (اسبانية) (قبل أن يلتهم شمل اسبانية في مغامرة الذهب).

إننا نصطدم هنا برأي مبيّت استعماري قديم وجدت خلاصة كاريكاتورية عنه في كتاب كان متوافراً في جميع مكتبات الجزائر سنة 1945 وعنوانه: كتاب السياسة الإسلامية، وهو أشبه شيء بكتاب صلاة كامل للمستعمرين. ومما جاء فيه خاصة: «أن العلم العربي الذي بلي ومات ميتة لا رجعة لها إنما قام على إقتباسات من مؤلفات يونانيين اختارها يهود في العصر الوسيط»!.

لنرجع إلى التاريخ. لماذا هب هذا «الإعصار» القادم من الشرق وانتشر بمثل هذه السرعة العظمى من بحر الصين إلى المحيط الأطلسي؟ إن العامل الحاسم هو أن (العربي) قد حلب معه أشكالاً أعلى في بحالات التنظيم الاجتماعي، وحتى الاقتصادي. ولذا نجده يحظى بقبول الجماهير في عالم يقر نظام الرق وهو في حالة تفسخ تام.

لقد حمل معه منظومة التعاضديات المهنية التي ستعرضها (أوروبة) بعد عدة سنين، والتي ظهرت منذ القرن التاسع في تنظيمات الرفقة عند (القرامطة). وعندما نقرأ (ابن خلدون) نكتشف أن (المحتسب) ليس سوى من سيعرف في فرنسة باسم رئيس التجار. أما منظومة الجماعات، فإنها موجودة منذ زمن بعيد - بما تنطوي عليه من مؤسسات مميزة في المدن التجارية الإسلامية.

وبتأثير العرب أيضاً ظهرت في اسبانية البلديات المزودة بميزانية مستقلة، كما ظهرت مؤسسة القضاة الانتخابية. وفي السمحال الاقتصادي، أقام العرب صناعات نسيجية وتعدينية مدهشة، ومضوا قدماً في أعمال الحلد وأنحزوا بناء أجمل ارمادا في العالسم، الأسطول الذي سيكتشف أميركة.

ويوضح الكاتب (بالاسكو ايبانز) في كتابه «في ظل الكاتدرائية» أن انتعاش اسبانية لم يأت من الشمال، حيث القبائل البربرية، بل من الجنوب مع العرب الغزاة». وهو يقول في حديثه عن الحضارة العربية: «ما كادت أن تنشأ حتى استطاعت أن تمثل أفضل ما في اليهودية وفي العالم البيزنطي. وقد حلبت معها التقليد الحندي العريق، وآثار الفرس وكثيراً من الأمور المستمدة من الصين الغامضة. لقد كان الشرق هو الذي ينفذ إلى أوروبة على منوال أمشال (دارا) و (كسرى)، لا بطريق اليونان الذين رفضتهم أوروبة لإنقاذ حريتها، بل من الطرف الآخر، بطريق اسبانية التي كانت تستقبل بذراعين مسوطنين غزاتها وهي تئن من عبودية الملوك اللاهوتيين والأساقفة المشاكسين». ويردف (بلاسكوايبانز) قائلاً: «لقد استولى العرب خلال سنتين على ما بذل الآخرون لاسترجاعه منهم سبعة قرون. إن ذلك لم يكن فتحاً يفرض ذاته بقوة السلام، بل كان مجتمعاً جديداً يمدّ من كل جانب جذوره القوية».

وإنما يدين (الغرب) بعصر النهضة للـ «غزو» العربي الـذي عـرف كيـف يخلـق انشروط الفكرية اللازمة لتفتحه (١).

وهذا «الغزو» قد جعل من الممكن، أولاً، انشاق الثقافات القديمة بدءًا من الثقافة الهلينية. وقد ترجم العرب (ارسطو) و(جالينوس) و(افلاطون) و(بطليموس) و(اوقليدس) و(ارخميدس).

وعندما غدت أوروبة غير قادرة في مستهل القرن التاسع على معرفة القراءة، افتتح الخليفة (المأمون) في (بغداد) بمساعدة جيش من الكتّاب والممترجمين مكتبة ضحمة هي: دار الحكمة، وكان يخفظ فيها جميع آثار الحضارات القديمة؛ وكان (للحاكم)، أحد الخلفاء الأمويين مكتبة في (قرطبة) تحتوي على أكثر من مائة ألف بحلد

<sup>(1)</sup> انظر عبقرية الحضارة العربية. ينبوع النهضة (طباعة فايدون – اكسفورد 1976).

بينما لم تضم مكتبة (شارل الخامس) ملك فرنسة المملقب بالحكيم - الحكيم يعني العالم - إلا ألف كتاب بعد أربعة قرون!.

بيد أن العرب لم يقتصروا على إحياء الثقافة القديمة وإنما أسهموا إسمهام ابداع ضحم في الثقافة العالمية.

ومن شأن اكتشافاتهم الكبرى أنها ترتبط بطبيعة نظامهم الاقتصادي ذاتـه. فقـد سعوا وهم يبنون إمبراطورية تحارية إلى تنمية التقنيات والعلوم التي قفــزت قفـزة كـبرى إلى الأمام بتأثيرهم.

وقد حملتهم ضرورة اجتيازهم البحار والصحارى على أن يجيدوا معرفة الجغرافية الفلكية. وقد بتوا السمراصد الأولى في العالسم، في (سمرقند)، وفي (دمشق)، وفي (بغداد)، وفي (القاهرة)، وفي (قرطبة). وأعاد العرب سنة 770م اختراع الاسطرلاب الذي تخيمه (بطيموس). وسيظل الملاحون يستخدمونه حتى القرن النامن عشر.

وقد أخذ الجغرافيون والفلكيون العرب المكلفون رسم الخرائط الضرورية لإدارة إمبراطوريتهم كروية الأرض بعين الاعتبار، وقد أنكرها لاهوتيو المسيحية. وفي سنة 860م وضع (فرغام) كتاباً في الفلك ظل المرجع المعتمد في أوروبة حتى القرن السادس عشر.

وفي القرن الثاني عشر، تنطلق خرائط (الإدريسي) أيضاً من مبدأ أن الأرض كروية.

وقد صادفني حظ زيارة الـمرصد الذي أسسه في (سمرقند) (اولونغ بك)، حفيــد (تيمورلنك). ولــم يكن قد أخطأ إلا بمقدار أربعة عشرة ثانية في تقدير السنة الشمسية!

وقد أصاب المسلمون من ضروب هذا التقدم النظري تفوقاً بحرياً لا مراء فيه. ويلاحظ (ابن خلدون) أن النصارى غدوا عاجزين عن تعويم خشبة في بحر الروم. ولئن أذهلت ريادات (ماركو بولو) (الغرب) فإن من الثابت أن مؤلفاً عربياً تحدث سنة 183م، أي قبل (ماركو بولو) بأربعمائة وخمسة وعشرين سنة، عن رحلة إلى (الصين) وصل خلالها إلى سدود (كانتون) بل بلغ بلا ريب (كوريه) و(اليابان).

وقد وضع مسلم يسمى (أحمد بن ماجد) في الوقت ذاته تقريباً كتاباً عن الملاحة البحرية في المحيط الهندي، والبحر الأحمر، والخليج العربي، وبحر الصين. وسيفيد (البرتغاليون) منه باعتباره أساس دراساتهم البحرية في عهد (هنري السملاح) الذي يمثل بالنسبة إلينا، نحن الأوروبيين - قمة فن الملاحة.

وفي ذهن أحد الخلفاء خطرت، أول ما خطرت، فكرة نقب برزخ (السويس). ولكن أسباباً استراتيجية حالت بينه وبين تحقيق غرضه.

وقد اضطر العرب من حراء ضرورات التجارة والمحاسبة إلى إحداث انقسلاب في الحساب مثلما فعل الفينيقيون من قبل. اخترعوا الأرقام العربية والعنصر الذي يستند إليه نظامنا العشري. ولم تعرف أوروبة نتائج هذه الثورة الحقيقية إلا في القرن الثاني عشر، بعد مضى مائتين وثلاثين سنة.

وفي حقل الكيمياء، نحن ندين للعرب بمعرفتنا الكحول والقلوي والأنبيق وعدد من الأكاسير إلخ، تشهد على ذلك الأسماء وجرسها. وهم لم يختزعوا طرائق التقطير والتصعيد والبلورة والتخثير وحسب، وإنما ايضاً منتجات حديدة مثل البوتاسيوم والنشادر وحمض النطرون، والسليماني... إلخ.

وكان العرب منذ أيمام (همارون الرشيد) الذي عماصر (شارلمان)، يصنعون الورق من القطن. وقد أتاح ذلك انتشار الثقافة انتشاراً عظيماً جداً.

وفي الطب أدخمل العرب حوالى سنة (900)م تحسينات على طرائق التلقيم بالجدري البشري التي كان يستخدمها الأطباء الهنود - الإيرانيون، بينما وجب على (الغرب) أن ينتظر حتى سنة 1797 إلى أن استطاع (حتّر) تخيل الطريقة.

وكذلك يدين فن معالجة العيون للعرب بالشيء الكثير: وقد ظل كتاب «تذكرة الكحالين» الـمرجع الـمعتمد حتى القرن التاسع عشر.

أما في مضمار الصيدلة، فقد كان العرب يستخدمون تعفنات البنسلين بوصفها مرهماً لعلاج الجروح الملتهبة. ولذا فقد كانوا يعرفون معرفة اختبارية على الأقل تأثير العضويات الجرئومية من ناحية أنها مضادة للحيوية.

ويبقى (ابن خلدون) الذي عاش بين سنتي 1332-1406م شخصية عالمية في بحال العلوم الإنسانية إلى جانب اتصافه بأنه دبلوماسي ومحارب ومؤرخ وعالم اجتماعي وفيلسوف وفنان.وقد لاحظ في «مقدمته» وهو يسعى إلى اكتشاف قوانين النمو التاريخي: «داخلاً من باب الأسباب على العموم إلى الأخبار على الخصوص» «مستوعباً أخبار الخليقة استيعاباً، ومعطياً لحوادث الدول عللاً وأسباباً»(أ) (فابن خلدون) يطرح مشكلات موقف الإنسان من السياسة والتاريخ كما سيفعل (مكيافلي) في القرن السادس عشر في كتاب «الأمير» و(مونتسكيو) في «روح القوانين).

يتضح أن (ابن خلدون) هو مخترع مفهوم علمي عن التاريخ وعن علم الاجتماع. يقول ما معناه: إن الغلبة تتبع الحظ والاتفاق ولكنني أود أن أبين المقصود بذلك عندي: «إن للغلبة أسباباً تعارف الناس عليها باسم الحيظ» وقد وحب انتظار مرور أربعة قرون قبل أن يقول (مونتسكيو) بدوره: «إذا انهارت امبراطورية بنتيجة صرف معركة من المعارك، فذلك لأن ثمة أسباباً عميقة تتسح لهذه الإمبراطورية أن تسقط بعد هزيمة واحدة».

وهذه العلية التاريخية لا تتسم في نظر (ابن خلمدون) بصفة جبرية آلية. بل إن مفهومها الجدلي يأخذ باعتباره التأثيرات المتبادلة. وبذلك يكون (ابن خلمون) أحمد روّاد المادية التاريخية. وهمو، من جهمة أخرى، يصنف في كتبه الشعوب والفشات

<sup>(</sup>١) المقدمة: طبعة المكتبة التجارية ص 7 (ملاحظة من المعترجم).

الاجتماعية بحسب طراز إنتاجها الاقتصادي. بل إنه يمضى حتى إلى صياغة أولى لسمبدأ السمادية التاريخية: يقول: «اعلم أن اختسلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والإبتداء بما هو ضروري منه»(1).

وقد سعى (ابن خلدون)، إنطلاقاً من هذه الممادىء، إلى رسم نظرية عن القيمة بالإستناد إلى العمل. وقد سبق الاقتصاديين الأوروبيين الذين لم يستطيعوا الانعتاق من النظريات التجارية في القرن الثامن عشر إلى ملاحظة «أن الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إنما هي معادن ومكاسب... والعمران يظهرها بالأعمال الإنسانية ويزيد فيها أو ينقصها» (2).

إن شخصاً من رتبة (ابن خلدون) لا يمكن أن يظهر في الفراغ. ونحن نتخيل عند قراءته مدى نمو الفكر العربي في عصره في بحال العلوم الاجتماعية.

إنني لـم أعرض فيما تقدم إلا بضعة أمثلة - وعلى نحو سطحي حداً ابتغاء طـرح مشكلة: هــي مشكلة ضـرورة وضـع التـاريخ كلـه في أفـق رؤيـة لا تشـوهها أحكـام (الغرب) الـمسبقة، رؤية تقلع عن اتخاذ النظرة الأوروبية مركزها.

•

وثمة «فرصة مفقودة» أخرى تنشأ عن طول احتقار العلم الصيني. كتب (انشتين) سنة 1954: «لقد انطلق نمو العلم الغربي من قاعدتين فاستطاع تحقيق إنجازاته العظمى: اختراع منظومة منطقية - صورية، واكتشاف جواز العثور على علاقات سبية بتحربة منهجية في عصر النهضة».

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون: الطبعة الـمذكورة ص (120) (ملاحظة من الـمترجم).

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ص 388 (ملاحظة من المترجم).

ومن الحلي أن الفكر الصيني. وما يتصل به من علم صيني، وتقنية صينية، كل ذلك ينطلق من موضوعات مباينة حمل السمباينة وقد قادت بالرغم من ذلك إلى كشوف علمية وتقنية سبقت بقرون عدة ما توصل إليه العلم الغربي.

1 – إن الفلسفة الصينية مادية عضوية تعارض معارضة جذرية السمادية المميكانيكية في الفكر الغربي. فكل ظاهرة ترتبط بسائر الفئواهر الأحرى. وإذا شئنا إيراد مثل عبى هذا الخصب العلمي والتقني الملازم فذا الأنموذج العضوي، كفانا أن نذكر أن العلماء الصينيين هم الذين اكتشفوا، للسمرة الأولى، البوصلة ونظرية السمد والجزر، بدل أن يضيقوا ذرعاً بالسمناقشات الجوفاء حول تعذر «التأثير من بعد»، لأنهم لم يعتبروا من باب «الفضيحة المنطقية» أن تشير إبرة ممغنطة إلى القطب وأن يتحدث القمر جذباً للمحيط، ما دامت الكائنات كلها تنتمي إلى «حقى» وحيد.

2 - إن الفكر الصيني يستند إلى رؤية حدلية، وليس إلى رؤية منطقية ميكانيكية: إن التأثير المتبادل بين مبادى، (يانغ) و(ين) ينطوي على تصور معقد للممذ والجزر، للفعل ورد الفعل، داخل جملة وحيدة من الظواهر.

وهذا ما أتاح للعلماء الصينيين ألا يحبسوا أنفسهم، كما فعل (الغرب) الوسيط، في ميكانيكية الأفلاك السماوية، الشفافة المتينة، بل أتاح لهم، على العكس، الانطلاق من تصورأقل سذاجة وإنغلاقاً، تصور حقل لانهائي للأمكنة السماوية الرحبة، وإقامة مصورات عن السماء وسحلات للكسوف، وللشهب ولآثار العلوية التي لا يزال علماء الفلك إلى اليوم يستخدمون مبادئها. إن رجحان الموجة على الجزيء في الفكر الصيني قد لا يكون غريباً عن ضروب التقدم الصاعقة التي حققها علماء الفيزياء الصينيون الحاليون في المحال النووي.

3 - إن الرياضيات الصينية، كما أثبت (جوزيف نيدهام)<sup>(1)</sup>، تتسم بروح جبرية
 لا بروح هندسية. ومنذ أيام (سونغ) و(يوان) (من القرن الثاني عشر حتى القرن الرابع

<sup>(1)</sup> انظر: العلم الصيني والغرب (لوسوي – باريس 1973) ولا سيما: العلوم والحضارة في الصين (سبع بحلدات – كمبردج 1954 بالتعاون مع (وانغ-لينغ) و(لوكيشن) و(هي بنغ يو) و(كنث روبنسون) و(كاوتيان-كين) ونحن ندين فذا المرجع بمضمون هذه النظرة الإجمالية كمه، إن لم نقل بتركيبها.

عشر)، علمت الرياضيات الصينية العالم حل المعادلات. وفي سنة 1300 عرفت (الصين) المثلث الذي يسمى في (الغرب) باسم «مثلث بسسكال». وكان الصينيون أول من اكتشف الكسور العشرية وعبر عن العدد، مهما كبر، بتسم إشارات، وبحيز فارخ يمثل الصفر.

ومن الجدير بالملاحظة أن العلم الغربي قد استمر زمناً طويلاً في اعتبار أن الأنموذج الميكانيكي هو الأنموذج الوحيد، وانتهى من حراء ذلك إلى أفراد الهندسة الإستنتاجية اليونانية بالامتياز، ولكن العلم الحديث قد اضطر إلى إعادة النظر في هذا السمختزل الديكارتي والميكانيكي النزعة للرجوع، في الفيزياء، إلى نظرية الحقل، وفي علم الحياة، إلى مفهوم عضوية، أي إلى أمرين من الأمور الثابتة في الفكر الصيني التقليدي.

ومن جهة أخرى، نجد أن رؤية العالم في نظر الصين لم تكن عائقاً يحـول دون الوصول إلى اكتشافات بارزة في الـميكانيك.

إن منظومة نقل الحركة المميكانيكية بحلقات متسلسلة تدور دوراناً محورياً، ونحن ما زلنا نطلق عليها اسم «تعليقة» (كاردان) كانت ذائعة الانتشار في الصين قبل ألف سنة من مولد (كاردان). وفي ذلك الوقت تقريباً سير النقل لعلم دولاب مغزل (الحرير في الصين والقطن في الهند). وترجع حركة آلية الساعة في الصين إلى أسرة (تانغ) وقد سبق احتراعها هناك «احتراعها» في أوروبة بستة قرون. وكان صنع الساعة يقتضي من ناحية أخرى احتراع «المنظمة» أي جهاز خاص بإبطاء حركة الساعة يقتضي من ناحية أول ساعة عرفتها البشرية: حركة النجوم اليومية.

وقد كان الصينيون أول من قلب الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة باختراعهم اللامركز والذراع و المكبس.

وفي حقل الاختراعات التقنية العظمى التي كانت شـرط التطـور الإنسـاني كـان الإسهام الصينى أحد أهـم ما أسهـم به الناس.

ومن أشهر ما غُرف عن الصينيين اختراعهم المطبعة التي لعبت في أوروبة دوراً حاسماً في انتشار عصر النهضة والإصلاح والرأسمالية. ومن المعلوم أن الورق والطباعة كانا من الأمور المعروفة سابقاً في الصين، قبل زهاء خمسمائة عام، في عهد أُسر (سونغ) الأولى.

ولكن الاكتشافات التقنية التي تزيد إمكانات استخدام القوى الطبيعية لــمآرب الإنسان لــم ثكن أقل أهمية حاسمة في انتطور البشري.

- استخدام الشروات المعدنية من الأرض. وبينما لم تعرف الصناعة الأوروبية استخدام الصلب إلا حوالي سنة 1380 في (فلاندره) وفي (الراين)، فإن تكنولوجيا الحديد والقولاذ كانت معروفة في الصين قبل خمسة عشر قرناً، وكمان يوجد سلفاً في سنة 610م جسر معدني معلق بسلاسل من حديد. وقد بلغ حفر الآبار درجة عالية من الناجة التقنية.

- استخدام القوى السمائية والاكتشافات السمتصلة بها: النقسل بالسلاسس ومقابض إدارة الآلات وميكانيكيات الآلة البخارية. وقد ظهرت الطاحون الدائرة في الصين بين القرن الرابع والثاني قبل السميلاد، بينما لن يمتلك (ميترياد) في (الغرب) أولى هذه الطواحين إلا سنة (65) ميلادية.

ثم إن قوة الطاحون المائية ستستحدم في الصين منـذ القـرن الــميلادي الأول لتشغيل أكوار الحدادة، الأمر الذي سيساعد على تطوير سريع في مجال التعدين.

- استخدام قوة البحار والرياح في جملة من الاختراعات البحرية، ولا سيما دفة السفينة (وهي لسن تظهر في أوروبة إلا سنة 1180)، والسملاحظة بأشرعة متعددة، والسفينة التي تسير بدولاب ذي عوارض، وقد اكتشفت في القرن الخامس والسادس في الصين، ولم تظهر في أوروبة إلا سنة (1543). وبين سنة (1100) وسنة (1450) كان الأسطول الصيني أقوى الأساطيل في العالم، وكانت السفن الصينية في القرن الخامس

عشر تحوب البحار من (كمشتكا) إلى (مدغشقر) قبل أن تبيداً في (أوروبة) «الاكتشافات العظمي».

- استخداء القوة الحيوانية: لقد استخدام الصينيون في عهد (شانغ)، (أي بين القرن العاشر والقرن الخامس قبل الميلاد) طوق خيول الجر الذي برهن (لوفيفر دي نُويت) على دوره الحاسم الذي لعبه في الحضارة، والتي لم يظهر أول رسم له في الغرب إلا في مخطوطة إيرلندية من القرن الثامن الميلادي. ثم إن العجلة الصغيرة التي تظهر لنا آثارها الأولى المرسومة في (أوروبة) على أنها كانت تستخدم في القرن الثالث عشر لبناء الكاتدرائيات، إنما كانت ذائعة الاستعمال في الصين في القرن الشالث لتموين الجيوش، تشهد على ذلك الأحجار المنقوشة والآجر المصبوب في قوالب في عهد أسرة (هان).

ماذا نقول أخيراً عن اكتشاف بارود المدافع: فقد الحترع الصينيون في القرن التاسع للميلاد، وفي عهد (تانغ)، بمزج فحم الحطب وملح البارود (نيسترات البوتاسيوم) والكبريت أول تركيب كيميائي يتفجر، عرفته البشرية. وهذا الاحتراع يعدل بأهميته أهمية اختراع البوصلة، أي الحستراع أول جهاز ذي لوحة وإبسرة مغناطيسية.

ويبقى من الواجب أن نلمح أيضاً إلى استخدام القوى الحية حيث كثرت كشوف العلماء الصينيين في مجال التغذية وعلم الحشرات وحماية النباتات ودراسة النبض وتقنيات وحز الإبر التي تنم عن علم بالتشريح متعمق حداً.

إن قروناً من الابتكار الإنساني قد غلّفها على هذا النحو الجهل أو الهدم. وقد كان ذلك حسارة إنسانية عظمى للشعوب التي ذهبت ضحية هذا الإنكار وهذا القمع وأحياناً هذا الهدم المبرم لثقافتها.

وقد كان ذلك أيضاً خسارة عظمى (لأوروبة) ولا شيء أكثر إلحافاً في مضمار التربية من كنس آخر ركام الاستعمار في الكتب السمدرسية وكتب التعليم الجامعي،

والعمل على نحو أن يحيا كل إنسان ثقافة جميع الشعوب في جميع العصور، وذلك يستلزم تصوراً حديداً للتاريخ.

ولقد عشت هذا الوعي «بالفرص المفقودة» في (الهند) وفي (نيهال) بعد أن قرأت كتب (الهند) السمقدسة، وبعد أن أذهلني شعرها ونحتها ورقصها، وأذهلني بصورة مادية تقريباً اجتيازي سلسلة حبال (همالايا). ونحن قد فقدنا هذا الطراز الهندي للوجود في العالم.

سحر (همالايا)، «رب الثلوج».

إنه يسيطر على طائرتنا. ويشعر السمرء بأنه يحلّق فوق بحر غاضب. ففي السمستوى الأول، تتدافع جبال قائمة إلى حد ما، وهمي أشبه شيء بقطعان فيلة تردّ عنها إلى أبعد دوماً كتلاً يزداد قتامها ودفعات من الحمم أو الأحجار.

وفي الأفق البعيد تبدو بما يشبه أعرافاً صغيرة من الزبد على شواطى، السماء: (انابورنا)، (كوزانتان)، (كوري-شنكر) (ايڤرست). (ماكالو).

هذه الجبال الشاهقة شموخاً تجعل المرء يتساءل، وهو يحلم، ألا تعوق في الليل مسيرة النجوم، وهي لا تكاد تنفصل عن أساطيرها وخرافاتها. وأن لها في ثقافة الهند منزلة عظيمة. ذلك أن (سري لانكا). (أي سيلان)، هي الجزيرة الشيطان، ولكننا عندما نصعد باتجاه الشمال فإنما نصعد نحو السماء، نحو مناطق النور والصفاء، حتى نبلغ (همالايا)، مقام الإله (فيشنو).

لقد ذكر الشعراء (همالايا) في كل حين، على أنها كمائن حي. وكمان (كالبداسا)، وهو أحد كبارهم، يغني «ثديها البيضاويين فوق صدرها الأرضي، ومنهما يفوح عطر الصندل».

7 - حوار الحضارات

لقد بلغت هذه الجيال من الحياة مبىغاً جعل الناس ينظرون إليها على الدوام نظرة تجسيد.

وفي معبد (اللور) في (اورانكاباد)، يمثل رسم جداري الآفدة الدي جاءت تطلب من ملك الجبال - الهمالايا - تزويج إبنته من الإله (شيفا). إنه لرمز رائع يربط إله الرقص بعظمة (همالايا) الساكنة! ونحن نبلغ على هذا النحو، مباشرة، صميم الفكر الهندي الذي يصل (الكائن) السرمدي الساكن بكثرة الأشياء المعتغيرة. إنه كل كنز التجربة المفقودة في (الغرب) منذ (افلاطون) وأن (همالايا) تحتل مركز الشعر والتصوف الهندي. ونحن نجد على الدوام في هذا الشعر أنهاراً تتدفق من الجبال الشاهقة فتبدو وكأنها تنبع من السماء. وبذا نجد لها سمة إلهية. إنها خط فضي صغير نتميزه في حفرة الجبال، وهذا هو (يامونا) الذي يرفد (الغانج) وسيجري نحو (بناريس). إنه نهسر مقلس، هذا (اليامونا) الذي يمر على مقربة شديدة من (كاتماندو). وقد حضرت جنازة حرق جثة كانت تجري على ضفافه. لقد أحرقوا الجسد المغطى بكفن من الحرير زعفراني اللون، على شاطىء النهر، فوق بلاطة تجاه المعبد. وقد اختلط رماد السميت، من أجل دارة حياة جديدة، بماء النهر وبالمحيط.

الحياة وصيرورتها، تلك هي الدارة التي تثيرها شاعرية الد (همالايا) في حضورنا. كل شيء يذكر بهذه الاستحالات، بهذه التجددات، بهذه الأعصال الخالقة أبداً في الطبيعة، ولدى الناس: المطر، بوصفه مزنة في السماء، وبخاراً في الأرض، هو رمز هذا الزواج الأبدي بين الأرض والسماء، والزواج الإنساني عيد كوني، موجة صيرورة حديدة مقدمة حياة جديدة تولد دوماً من جديد. إن الحياة الجنسية موطن المقدس ما دام الكائن البشري يندمج بالتناسل مع دارة الحياة الكونية ومع واقع الحب الخالد. وغن لن ندهش إذا رأينا نقوشاً جدارية كثيرة تنتشر حول معبد (كوهاجارو) وهي تمثل، وكأنها رقص، صور العشق الجسدي الأكثر دلالة على حركة تواصل الأجساد بتفاصيلها كلها.

والكلمة التي تدل على النهر في اللغة الهندية كلمة مؤنثة - أما (الغانجا) - نهر الغانج، فهو إلاهة التغذية. وغى نم بعد نميز هل نحن نحمه أم نعيش في اليقظة هذه العلاقة بين الجبل وبسين هذه الخيط السائي الذي ينساب في الفجاج الصخرية ويتحدر من ذرى (همالايا). أتراه واقعاً أم شعراً؟ يقول شاعر هندي: «إن الأنهار تعانق الجبل كما تعانق امرأة حبيبها».

إن هذه الحوريات التي تبتسم تحت شجرة ولها أرداف ملتوية بمثل التواءات (الغانج) ذي الحركات المتموجة وهو يتمطى بين الجبال، إنها حوريات تذكرنا بموحة «حوريات الغابات» من القرن التاسع، الموجودة في متحف (غواليور)، وهي إحدى التحف العظمى في الفن العالمي.

هنا يبدو هذا التحسيد، تحسيد الطبيعة، أمراً يسهل على الـمرء أن يحياه. كل شيء فيه يختلط بكل شيء: حياة الأبطال، ملحمة الآلهة، حبها، اصطراعها. إن الآلهة والبشر تتلاقى في تقافة الهند.

وفي (رامايانا)، أجمل ملحمة هندية، يتحدى (راما)، وبيده قوسه، السمحيط ويهدده بالجفاف بثقبه بسهم من أسهمه النارية. هنا، نحد لكل كائن حي دلالته الروحية.

وعندما تحلّق الطائرة على ارتفاع منخفض، نحسب أننا نرى (كارودا)، الإلــــ -النسر، وهو يدل البشر على إتجاه السماء.

كل شيء رمز وحياة. الفجر، الهواء، مجد الشمس... إن الهنود يتمتمون كل صباح منذ أربعة آلاف سنة: «إننا نضرع إليك بصلاتنا يا (براهما) كما ترفع الشمس إليك صلاتها في كل صباح».

ونحن لا نستطيع فصل (همالايا). وهي من عمالقة الدنيا. المتسمة بالحياة، عن تصورات الكود، والأساطير، والخرافات الهندوسية والبوذية التي تعتبر هـذه الجبال العالية أصل العالم ومركزه معاً.

وفي خيال الظل في (حاوه)، يتمتع حبل (ميرو) بدور مهم، تماماً مشل حبل (كايلاسا)، وهو الاسم القديم بلا ريب لجبل (ايڤرست) الذي يطل على الكتلة من ارتفاع يجعله أشبه بماسة موضوعة فوق راحة كف مبسوطة أمامه.

وهناك، في طرف السلسلة، على مسافة بعيدة جداً، نحمد (انابورنما) وهمذا يعمي «المملء». إن كل جبل يثير معنى تجربة روحية.

لقد رقص (شيمًا) على سموح (همالايا).

و(شيقا)، رب الرقص، هو إله يستجيب لأحلام (نيتشه) («لا يسعني الإيمان إلا بإله يجيد الرقص»)، في الأسطورية الهندية، وهو يخلق العالم بينما يرقص، ويهب العالم إيقاعه وصيرورته فيميته ويجعله يولد من حديد. إنه الإله الخالد الذي يتجلى في التنوع، في الحركة.

(شيقا)، الإله الراقص! والرقص هو الشعر مرئياً، وهذا الرقص الذي هو كذلك مسرح، يمثيل حركة الحياة الكونية ذاتها. حركة دارة الفناء وانبعاث الحياة. وما الإنسان إلا لحظة في دارة الكائن الكلبي هذه. إن الله يملكنا بإيقاعه، بالموسيقي، بالعناء، بالرقص، بكلمات الحب في قصيدة. والقصيدة تعود فتجد هنا من جديد معناها الأول: إنها إبداع. إنها صورة الحياة. إنها تفجر الجديد من أعمق كياننا: إنها لا تحدثنا عن الأشياء، بل تفعل في نفوسنا فعلاً. وعندما ينتج المسرح والرقص وهما تسبيح أكثر منهما تمثيلاً – أفعال الآلهة والأبطال والملوك والسوقة، وعندما يحكيان نطق الأنبياء الممقدس، نطق الحياة، وإذا لم نكن نحن نظارة، بل كنا المحتفلين، وإذا ما أحاطت بنا دلالة الكلمات أو إيحاءاتها فيما وراء الكلمات، المعيشة التي يقدمها لنا التعزيم، إذ ذاك نعي ذواتنا ونمتلكها. إننا لا نعي «أنانا الصغيرة»، وهي فرد تافه زائل، بل نعي تطابق هويتنا مع (براهما)، القوة المعبدعة الممنظمة الكون بأسره، وبراتحان) هذه الشذرة الإلهية التي تؤلف أعمق كياننا. وعندئذ أعي، كما يقول تعليم (باغافاد – جيتا) السامي، إن الذي يعمل ليس هو أنا، بل

حكمة الكل وقوته هي التي تعمل عبر كياني. إن (همالايا) زخرف عظمة هذه المأساة الإنسانية. إنها تعمل عمل قصيدة، فتوقيظ في كياننا هذا الطنين الشاعري، وهذا الوعي بالذات.

وإن أحدثا، في هذا الارتفاع، وأمام منظر هذه الجبال، ليشعر بانطباع أنــه علـى مبعدة من ذاته, من ماضيه, من انتمائه الثقافي.

وعندما اجتمازت بنا الطائرة سحابة ضخمة، كمان واقعنا السمعيش يختلسط بالروحانية، وكنت أشعر بانطباع الرجوع إلى الفراغ الأصلي، وهو نوع من شعور محيط، كونه أصبح على حين غرة ساكناً لا حراك فيه، وقد قذف هو، على الرغم من ذلك، بالآلة إلى ما و راء العوالم، بمثل ما يحلسم به السمتصوفة الهنود. إنه إحساس بالفراغ وبالملء... ولعل الأمرين أمر واحد...

وأنا أفهم الآن لــماذا كـان الحكمـاء يقصـدون في الغـالب تلـك البيـداء، بيـداء العظمة، وأرض النسك، ليحظوا بتوازنهم من حديد.

وفي غضون مثل هذا الـتراجع بـإزاء جملـة الأشـياء، يشـعر الــمرء بالحاجـة إلى الـمضـي في هذا التأمل بتأمل آخر.

وعندما تركنا سلسلة (همالايا) التي أصبحت ليلكية، ثم وستارية وقبل أن نضيع في ضباب السمساء البنفسجي، أحذت بقراءة (همالايا) الأخرى، أعلمي ذروة في التصوف العالمي: (باغافاد-جيتا). وعندئذ شعرت بالانطباع نفسه الذي انتابني عند تأمل الجبل، انطباع السيطرة على الحياة بدل الشعور بأنها هي التي تسحقني.

إن (باغافاد-جيتا) تبدو على أنها تمأمل (اليوغا). وهمي تحدّد معنى (اليوغا): عدم الاستسلام للسجن الممباشر، والعثور من حديد على إيقاع الكون الناظم الحياة، على تنفس الكائن تنفساً سوياً. ونحن لا نقل إلا على قليل من الكتب التي تشير لدينا اهتماماً حالياً.

إن (باغافاد-جيتا) تبدو ضرباً من حوار في أرض معركة أسطورية في سهل (كوركشيترا). يتحسد الإله في صورة إنسانية هيي صورة (كريشنا) أسم يخاطب المحارب (ارجونا) الذي سيصبح أداة قتل.

إن (ارجونا) يقود أحد الجيوش، حيش (باندافاس). وقد انتاب فحاة الشك في صحة قضيته فألقى بقوسه الذي لا يهزم وبسهامه وشرع يفكر في إخوانه وأعمامه وأبيه، وهم جميعاً في المعسكر الآخر. إن افراد أسرة واحدة سيخوضون إذن معركة حامية الوطيس وسيسهمون في قتال سيحدد مصير العالم.

وقد نادى الإله التحسد في هيأة حوذي (ارجونا) وبساح له بسر معنى الحياة. قال: إنني وأنا إله إنما أتجسد كلما تهددت كارثة العالم بسبوقه إلى حتفه فأسعى إلى إعادة الانسجام إليه.

إن هذه الجملة البسيطة تجعل النص مؤثراً حداً لأن الإنسان لم يعش في أي وقت مضى مثلما يعيش اليوم هذا الانحراف الكارثي في العالم. وإن الحاجمة إلى تجسد تَنبُيعى لم تبلغ البتة مبلغ ما وصلت إليه الآن من أجل إعادة الانسجام.

إن (كريشنا) لا ينصح المحارب بالفرار مسن المعركة: «ينبغي عدم إهمال العمل، لأن العمل أفضل من اللاعمل». ولكن ينبغي ألا يكون الدافع إلى العمل رغبة جي ثمار العمل: «عليك ألا ترقب من العمل ثروة ولا سلطاناً».

يجيب (ارجونا): «إنني أفضل أن أمـوت فـوراً علـى أن أصبـح ملكـاً في أعقـاب مذبحة، ولن يكون لحياتي معنى عندما أكون قد قتلت أخوتي وأعمامي وأبي».

ويجيب الإله السمتحسد، وهو صوت (ارجونا) الراحل: «إنك مخطىء، لأن عملك سيكون هدماً إذا قمت به بالفعل طلباً لشروة أو سلطة أو محد. وما دمت لا تبغي بعملك ذلك فإنك ستعمل لأن مسؤولية هذه المذبحة ستقع، إذا ما حدثت، على قانون العالم. وأنت لست المسؤول، بل الأداة. وإذا ما انسحبت كان انسحابك حبناً».

وعلى هذا النحو تعدمنا (باغافاد-جيتا) وجود شرطين للقبام بعمل حقيقي: ألا يُجد من يعمل مصبحة مادية في عمله؛ وألا يسلك سلوك فرد «بأناه الصغيرة» القردية، أناة الأنانية... إنه ليس سوى أداة في يد (الكل).

والشياطين، أو (اسواراس)، هي قوى مفارقة للمبدأ، منفصلة عن (الكل). إنها غياب الله.

وهذه الـمسألة التي أقلقت (ارجونـا) هـي الســؤال الحرج الــمطروح في جميـع عصور التمزق التــاريخي – في عصرنـا مثلــما كــان الأمـر في العصــر الــذي تجســد فيــه (كريشنا) ليخاطب (ارجونا).

إننا قد نتقاتل للمال أو للسلطة، أو نتقاتل من أجل ملكوت الله. ولا مندوحة من الاختيار. إن آيات (باغافاد-جينا) تنطوي على مذهب سلام، ومذهب عمل.

العمل لا يتحقق من أجل الربح - وهذا بالرغم من ذلك هو قانون تجربتنا الغربية منذ عصر النهضة. إن العمل المتجرد يصبح جمالياً، يصبح مشاركة الإنسان في الملء الإلهي والاتساق الإلهي.

إن (باغافاد-جيتا) يدعو إلى تحويل الحياة إلى عمل إبداع.

وليس من باب الصدفة أن نجد الإلمه في التقاليد الهندية يتحسد كلما حدث تمزق كبير في الاتساق الأرضي. إن الله بالدرجة الأولى داخمل الإنسان. إنه الشرارة الإلهية الجائمة دوماً في كل إنسان.

«إذا اقلعتَ عن وهم أن الأنا هي التي تعمل وأن الأنـا الحقيقيـة هي الإلهـي، عندئذٍ تبلغ الـملء وتدرك أن (الكل) في ذاتك، وإنك أنت في (الكل)».

الفعل يغدو تضحية. ويؤكد الـمحارب في النشيد الأول «ضيق ارجونا» قــائلاً: «إنني لا أطمح إلى النصر، ولا إلى الـمملكة، ولا إلى اللذة».

وإن هذه اللحظة، لحظة «اللاعمل» لحظة أساسية في قلب المعركة. إنها تتيح اعادة النظر في تصورنا للوجود.

ومن الجائز أن نقارن هذه التجربة، تجربة اللاهبوت السلبي، دون أن نسعى إلى إقامة مطابقة تامة. قال (سان حان دو لاكروا): «ليس الله ذلك، إن الله ليس كذلك...»، دون أن يحدده تحديداً إيجابياً. إن (باغافاد-جيتا)، شأنها شأن كل تفكير (الشرق)، تبدأ بتربية سلبية. من المحال إدراك الله مباشرة. وإن قدرته لا تعمل إلا عندما نقصي كل ما قد يشوب رؤيته. وهذه هي الدلالة الأساسية للنسك الهندي: العمل بدون تعلق، وبالإقتصار على التطلع إلى الكمال وإلى انسجام الكون.

وفي هذا المسعى، البريء من أية أثرة، نقرأ في النشيد الرابع من (باغافاد-حيتا): «عبثاً فعل، إنه لم يرتبط». أما عالمنا الغربي فإنه لا يتألف إلا من مشاريع نابعة من رغباتنا.

وإن أفضل الأمثلة دلالة في عصرنا على الحياة بحسب (باغافاد-جيتا) و(رامايانا) هو حياة (غاندي). وقد كان من حوله يقرأون له كل يوم، بحسب طلبه، صفحات من ملحمة البطل المحارب (راما). وعندما اغتيل (غاندي) بارك القاتل دون أي حقد ما دام لم يعرف في حياته الشخصية رغبة، ثم نطق بآخر كلمة قبل أن يسلم الروح: «راما»، اسم بطل (رامايانا).

لقد كانت حياته كلها حياة مناضل. وأن قدرته التي استطاعت وقـف الـمذابح بين الهندوس والـمسلـمين في (كلكتا) سنة 1947 وأن تفـرض الاختيـار على أربعمائـة مليون من الهنود إنما انبحست من قوته الداخلية: لقد كان يقول: «إن النار التي أوقدها هي ظاهر النار الباطنية التي تحرقني».

إنه أول من ضرب في عصرنا المثل على اختيار آخر للحضارة: كان يقول: «قد لا تقوم الحضارة على مضاعفة الحاجات وإكثارها، بل على العكس، تقوم على تقليصها بوعى وإرادة... إن إرادة خلق عدد غير محدود من الحاجات من أجل العمل

على تلبيتها فيما بعد، ليس سوى تتبع ريح... وأنا لا أضع أي حد دقيق يفصل الاقتصاد عن الأخلاق لشدة ما قمت بهذا التمييز».

إن الإله (كريشنا) لا ينسحب من العمل. إنه يعرّف نفسه على النحو الآتي: «إنني مبدأ الأشياء كلها، إنسني الكائن الجائم في صعيم الكائنات كافة، أنا البدء، والوسط، والنهاية من كل كائن. وأنا الصاعقة في وسط الأسلحة. وأنا الكلمات المي تتمتمها الشفاه عند تقديم الأضاحي. إنني (همالايا) بين الكائنات الأقوياء، وأنا (راما) بين المحاربين».

إن (راما)، بطل (رامايانا)، هو تجسد الإله (فشنو). وإن مروره بالأرض يتم في ملحمة حريته. إن (راما)، وهو ابن الملك (كوزالا)، مدعو إلى أن يصبح بدوره ملكاً. وتجري مؤامرة يحل فيها أخوه محله في المملك. وأخوه من ناحية أخرى لا يريد المملكة. وتطلب زوجة المملك نفي (راما) خلال أربعة عشر عاماً. وإن السملك (رازاراتا) العجوز يموت من اليأس. وبالرغم من ذلك، يوافق (راما) على النفي المفروض عليه. ويذهب بصحبة شخصين من أنصاره وقد وهبا من أجله حياتهما: المرأته (سيتا)، وهي أيضاً تجسد إلهي، إبنة الأرض، مولودة من أحلود - وأحوه (لاكسمانا).

إنهم يعيشون في غابة حتى يختطف (رافانا)، رئيس الشياطين، (سيتا). وتروي تتمة الملحمة تحالف (راما) مع شعب القردة، بقيادة (هانومان) الخالد، بحثاً عن زوجته.وما يكاد يطلق سراحها حتى يطلقها قائلاً: «لقد عشت عاماً مع ذاك الذي اختطفك. ويجب علي إنقاذاً للشرف أن أحررك، ولكن الآن قد يرتباب الشعب بطهارتك. إن على أن أتركك.».

وترضى (سيتا) عندئذٍ بامتحان التعرض للنار وتستطيع بحماية (آكني)، إله النار، أن تجتاز اللهب بسلام. حتى إن باقة اللوتس التي تحملها بيدها لا نذبل عندما تخرج من الـمحرقة! وبعد أن ينجز (راما) واجباته الإنسانية بنزاهة إله، يعود إلى نهر (الغانج) ويغطس فيه راجعاً إلى صف الآلهة.

إن قرة (رامايانا) وجمالها \_ وقد استطاعت استقطاب طاقة (غاندي) - تمثل بوجه الدقة في صورة هذا الإنسان الذي لم يحيّ حياته بحسب قانون القوة، بل بحسب قانون الحقيقة.

إن استشهادنا به (غاندي) يبرز اتجاه هذا الكتاب: فأنا لا أرمي بإشارتي إلى الحضارات الكبرى والنزعات الروحانية اللاغربية إلى القيام بما يقوم به السمؤرخ أو عالم الآثار من بعث السماضي العابر، ولا إلى القيام بما يقوم به هاوي السمعرفة الأجنبة.

إن كل شيء هنا يتجمه شطر السمستقبل. شطر اختراع السمستقبل. ونحن لا نستطيع إرجاع مشروع الإنسانية الروحي إلى السمشروع الغربي عن العلسم للعلسم، والتقنية للتقنية، كما لو أن تشغيل الإله هو الهدف.

وعلينا أن نتعلم الشيء الكثير من الحكمة الشرقية. وبالمقابل، قد يتفق لسكان أفريية وآسية وأميركة اللاتينية الإفادة من دمج بعض الجوانب الإيجابية من علمنا وتقنيتنا. وليس بمحال إطلاقاً حدوث مبادلة تتبح حواراً بين الحضارات. ولكن الحوار يفترض أن يكون كل طرف مقتنعاً بأن ثمة شيئاً يتعلمه من الطرف الآخر.

لقد استمر حديث (الغرب) مع ذاته زمناً كافياً. وقد حاول توجيه جميع الحضارات بحسب منظوره الخاص. فإذا صدقناه قلنا إنه لم يوجد قبله سوى لجلجلة الإبتدائيين، ولن يوجد بعده إلا انحراف المنحطين، كما لو أن المسار القيم الوحيد هو مسار (الغرب)!

إن فهم ثقافة أخسرى يستلزم تحولاً كبيراً في عقليتنا الغربية وجهداً كبيراً في التواضع الفكري وفي القبول.

لنرفض التشويهات السمتبادلة، والتنازلات، والسمسالحات. فالحوار لا يقوم على هذا النحو. بل لنظلب من كل أن يصبح ما هو.

إن اللاغربيين قد يعينوننا على وعي حدود رؤيتنا للعالم. ولا بد لنا من ناحية أخرى من ألا نثابر على السلوك مسلك الفاتحين كما فعلنا لسوء الحفظ من قبل على الدوام - إن علينا أن نسلك سلوك أناس يعون الوعى كله بنسبية ما نجلب.

لا شيء أرأف من مفهوم المعونة التي تقدم إلى العالسم الثالث. ونحن تحسب أنفسنا متطورين لأننا اخترنا معياراً معيناً لقياس النمو: الاتساع الاقتصادي، الناتج القومي الخام، إلخ. إن النمو هو الإله الخفي في حضارتنا، إله رهيب، ظميء إلى القرابين البشرية، بترتيلاته المحنونة الماثلة في الدعاوة والإعلان.

لقد ذكرت ذلك في «كلام رجل»: «لبدرس عالم أقوام أفريقي الشركات الممتعددة الجنسيات! ليدرس عالم أقوام بوذي الدعاوى الأوروبية! إنهما سيكشفان النقاب في تحاليلهما بلا ريب عن بقايا دماغ زواحف من أقدم ما وجد لدى الإنسان. وأنا أتمنى أن يأتي متعاونون من أفريقية أو آسية ليكملوا تربيتنا. إننا، في عدد كبير مسن النقاط الأساسية في الحياة متحلفون.

إن لا - معرفة (طاو) أو (جيتا) همي إدراك الكون، ولكنها ليست إدراكاً في حلة تصورية، تخليلية، بل في شكل توحيدي، تكاملي. وهي أيضاً بحث مغاير لعلاقة الناس بعضهم ببعض.

ولئن حسبنا أننا نملك وحدنا الحقيقة بحسب موقفنا المستمر بوصفنا (غربيين). بدا لنا أن «الآخرين» الذين لا يرتبطون (بالغرب) إبتدائيون، سيثو النية، أو مرضى، وأن واجبنا هو أن نهب لبرئهم أو قمعهم. إن اللا–معرفة، واللافعل، قانونان رئيسبان في رؤية عن العالم تختلف عن رؤيتنا اختلافاً حذرباً. وهما يشيران إلى درب آخر، درب (طاو).

وهذا المنظور الذي ينتزعنا من «انانا الصغيرة» يتبح لنا تجاوز المشكلات الزائفة المطروحة في (الغرب) بصدد الحرية.

فلتن كان الواقع يؤلف كلاً، فلا يمكن أن نجد لحرية الإنسان معنى بالانطلاق من الفرد بوصفه معزولاً عن سواه. إن الحرية وعى الإنتماء إلى (الكل).

هلاً تستطيع رؤية العالم اللا - غربية أن تصحح تنكب (غربنا) بصورة مفجعة عن جادة الصواب؟

لنسع على الأقل إلى إماطة اللثام، وإلى مطاردة الوهم (الغربسي) القاتل وحكمة المسبق في الاقتصاد والسياسة والثقافة والعقيدة، وعلى جميع المستويات.

## الأبعاد المطلوبة مجدداً

وفي القرون الوسطى، اكتسبت مباينة المستمدين - البربري بُعداً دينياً: فهذه المباينة تقيم تعارض المسيحي مع الكفار، ولا سيما مع المسلم. وأن علاقات المسيحية بالإسلام ليست بعلاقات متناظرة، فقد كان الإسلام أقل تعصباً: القرآن يجلّ (يسوع)، بينما يقصي (دانتي) في «الكوميديا الإلهية» (محمداً) إلى الجحيم مع أتباعه (النشيد 18، البيت 35). وقد أظهر (بالمترو سمايتي) في كتابه «العصر الوسيط العجيب» (أ) كيف نجد الغرب بدءًا من القرن الثالث عشر بآن واحد معجباً بالثقافة الممادية وبالبذخ الشرقي من جهة، ومن جهة أحرى يعمر الجحيم الغوطي بمسوخ شرقية جداً.

<sup>(1)</sup> انظر كتاب (ابرسولت): الشرق والغرب (1954) وكتاب (اتياميل): هل نعرف الصين؟ «إننا لا نجاوز مستوى الظن في معرفة أوروبة للفن الصيني في أيام (ماركو بولو)». وكتاب (ايناسي ساخس): اكتشاف العالم الثالث (دار فلاماريون 1971).

وإن تأثير الصين حلي كذلت في فنن الرسم الايطمالي في القرنمين الشالث عشـر والرابع عشر.

ونحن نشاهد ازدياداً مفاحثاً في رسوم العقبان والأفاعي وجنيات البحر الطائرة والكائنات الخيالية الإنسانية - الحيوانية والنسور ذات الرأسين، ولا سيّما رسوم التنين. ولقد تغير مفهوم الجحيم والموت بتأثير الذعر الذي أوحسى بسه (المغول). وعادت فكرة عذاب الجحيم إلى الظهور مرة أخرى وبدت في الرسوم التشكيلية الشياطين الصينية والشيطان الرعد، والتنين الصيني باجنحته الخفاشية، وببراثنه الحادة، وشدقه الشبيه بمنقار الطير. وقد غدا تجسد المملاك العاصي في المسيحية. وإنها مصادفة طريفة بلا ريب، ولكن التأثير يبدو عميقاً، ومثلاً على الأيقونية، بل وعلى تصور (جيروم بوش) العالم.

وكذلك يتجلى اكتشاف العظمة الفنية الآسيوية في النسخ الــــيّ صنعهـــا (بللــــيّ) و(رامبرانت) عن الــمنمنمات الفارسية وفي ازدياد تقليد السجاد الشرقي لدى كثير من الرسامين ولا سيما (روبنز).

وعلى هذا النحو نشاهد أن تأثير الثقافات اللاغربية في الفن الغربي تأثير ثابت لا مراء فيه منذعصر النهضة.

وعلى أثر اكتشاف أميركة، وحدت (أوروبة) نفسها حيال ثقافات لم تكن تخطر في بالها إطلاقاً، وقد بدأت هذه المشكلة تخامر عقول كبار المفكرين منذ عصر النهضة.

وكان (دورر) وهو يزور في (أنفرس) مجموعة تحف هندية – أميركية أول من اعترف بأهميتها الغنية بينما كان «الغزاة» لا يبالون إلا بـوزن الذهـب في الكنـوز الـتي نهبوها.

ولعل (مونتاني) في محاولته بعنوان «الفرضة» كان جَدّ «حوار الحضارات»: ذلك إنه عاب على أميركة أنها لـم «تقع تحت أيدٍ كان من شأنها أن تتلطف في جلوها وصقل حوشيها وتعنى بتنشئة البذور الصالحة التي بذرتها الطبيعة فيها» (1). وهو يتهم في الواقع الاستعمار اتهاماً حقيقياً في الكتاب الثالث الفصل السادس من «محاولاته (2)». فيقول: «كم كان من اليسير الإفادة من تلك النفوس الجديدة جداً، المتعطشة جداً إلى التعلم، ولديها في الأغلب مبادىء أولية طبيعية جد جميلة». وعلى العكس، استفذنا من جهلهم ومن قلة درايتهم لتوجيههم بيسر أعظم شطر الخيانة والشبق والشح وسائر أنواع اللاإنسانية والقسوة على مثال عاداتنا وطبق أعرافنا. من ذا الذي وضع مثل هذا السعر الباهظ في خدمة الابتزاز والتجارة؟ ما أكثر المدن التي محيت محواً، والشعوب التي أبيدت وملايين البشر التي ذبحت، وقد قبلت أغنى بقاع العالم وأجمنها رأساً على عقب ابتغاء التجارة باللآلىء والفلفل: إنه نصر ميكانيكي».

وفي القرن السادس عشر، كثرت روايات الرحالة. وقد استطاع (اتكنسون) أن يعصى خمسمائة وخمسين كتاباً عن آسية وأميركة اللاتينية وأفريقية ظهرت في فرنسة قبل نعاء (1610) وذلك في كتابه: «الآفاق الجديدة لعصر النهضة الفرنسي» (باريس 1935). وقد تجلى التفوق الغربي أكثر منا تجلى في مضمار التقنية العسكرية. مشال ذلت. كان أحد الصينيين وهو (فنج كوي - جن) يقول سلفاً في القرن التاسع عشر: «لماذا هم صغار وأقوياء، ولماذا نحن كبار وبالرغم من ذلك ضعفاء؟ هنا علينا أن نعب من البرابرة شيئاً واحداً، سفن قوية ومدافع ناجعة».

وقد ذكر (سيبولا) في كتابه: «الثقافة الأوروبية والنوسع إلى ما وراء البحار» (1970) الرأي الآتي الذي قال به غربي حول العلم الغربي في أواخر القرن الشائث عشر: «أما ما يتصل بمعرفة الغرب فإن فن المساحة هو أهم ما يتبعه من يصنع آلات غريبة. ومن هذه الآلات الغريبة توجد الآلات السمستخدمة في الري، وهي أكثرها فائدة للجمهور؛ أما سائر الآلات فإنها كلها مجرد طرائف معقدة غرضها لذة الحواس، وهي لا تليي حاجات أساسية».

<sup>(</sup>۱) مونتانی: محاولات (طبعة لاپلیاد ص 1019، 1020).

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

ومن المفيد أن نلاحظ أن الطوبائيات صارت، منذ القرن السادس عشر واكتشافاته «للعوالم الجديدة»، توضع جغرافياً في الأراضي التي اكتشفت حديثاً، وذلك لإبراز نسبية القيم الأخلاقية أو السياسية القديمة. إن طوبائية (توماس مور) بحري في جزيرة شديدة الشبه بجزيرة (كوبا). ويطلق (فرنسوا بيكون) على طوبائيته اسم (اتلانتيد الجديدة) وقد ازدهرت (مدينة الشمس) التي وصفها (كامپانيلا) في منطقة (پيرو). وفي القرن انثامن عشر، وهو يختلف عن القرن السادس عسر في أنه ليس قرن ازدهار الرأسمائية الأولى ومجابهتها المنتصرة للعالم الإقطاعي القديم، نجد الصورة، وهي خيائية إلى حد كبير أو صغير من ناحية أخرى، صورة العالم اللاغربي، توثر بوجه خاص تأثيراً سلبياً يتيح إعادة النظر في ثقافة النظام القديم وأخلاقه وسبله السياسية والاجتماعية. وسبواء تناول الأمر «المتوحش الصالح» لمدى (روسو) أو «الفارسي» لمدى (مونتسكيو) أو «أسفار البارون لاهونتان إلى بملاد ايركوا» أو «ملحق بأسفار السيد بوكانفيل» لدى (ديدرو)، فإن مفهوم «الإبتدائي» أو «الطبيعة الأصلية»، وهو مفهوم افتراضي إلى حد كبير أو صغير، بل وخيالي، إنه يصلح طباقاً القافة ولنظام اجتماعي أخذ الارتباب يتناولهما بوجه عام ويتهمهما.

والثورة الفرنسية تمثل مرحلة ثانية لأنها طرحت مشكلة مذهب إنساني كلي، ولم تطرحها على الصعيد النظري كما كان الأمر في أدب المعارضة، بل بصورة عملية في بناء نظام إنساني سياسي واحتماعي.

إن الإبداعية ستغتذي بهذا الطماح البروموثي أو الفاوستي لعالم أعماد الإنسان بناءه أو خلقه. ولكن الحركة سرعان ما انقسمت وحدث فيها انعطاف. وذلك عندما أصبحت التقنية، كما يقول (جاك بيرك)، رأسمالية، وأصبح التوسع الجغرافي استعماراً، وصار الشعر نادبة التاريخ.

وقد تحقق ذلك سلفاً لدى تلاميذ (فيخته) المباشرين: لدى (نوڤاليس) مثلاً وهو الذي أبدع حرافة (الشرق) الجديد: إنه لم يبق على النحو الذي عرفه عصور الأنوار، ولو كان نحواً حيالياً، أساس رفض انتقادي، بل أصبح انعتاقاً. لقد أصبح (الشرق) الوطن المنحتار لهذه «المثالية السحرية» التي يحلم بإقامتها. وهذا صحيح بصدد (فردريك شلغل) صحته بالنسبة إلى (نوقالبس)، وكذلك بالنسبة إلى سلسلة تامة من الإبداعيين الذين حاولوا، في أثرهما، محو التحوم بين الأنا واللاأنا، بين الحقيقة والحلم.

ولكن التطلع، أو «المشروع»، لقيام مذهب إنساني كلي يمضي، لا على نحو أسطوري وحسب، في بحرى آخر من مجاري الإبداعية يكون أكثر الحافاً على معنى فعل الإبداع الإنساني بأكثر من لجوئه إلى الانعتاق السحري.

وهذا المذهب الإنساني الجديد يطالب بإسهام البشرية بأسرها، حكماً. وكان (فيخته) قد أكّد من قبل حضور الإنسانية كلها في كل إنسان. وكان يعرّف الأنا على أنها «الكل الماثل في الكائنات العاقلة، اتحاد القديسين».

وهذا التصور المعجرد للكلية يصبح عند (غوته) إرادة تحقيق مذهب إنساني شامل بدمج جميع القيم المبدعة خارج الثقافة الغربية، فلم يبق (الشرق)، حتى وإن لم يكن محدداً تحديداً حلياً، ولا مفهوماً بوضوح عند (غوته)، لم يبق طباقاً، ولا مجرد نفي عصر الأنوار، ولا فراراً نحو المثالية السحرية في إبداعية (نوڤاليس). وتلكم هي الممحاولة الأولى لفهم (الشرق) (أي في الواقع كل ما ليس أوروبة) لذاته، لا باعتباره محرد نفي، أومجرد «الآخر» بالنسبة (إلى الغرب). وقد قادت آثار (سلفستر دي ساسي) (غوته) إلى هذه السمعرفة، وإلى أن «يطلب أكثر ما يطلب، ولا سيما عبر القصائد العربية والفارسية، ودون أن يمتنع على العقل السمدرسي، كلية ثقافية مشخصة، يطلب «أدباً قيمياً» ويقول: «لم يبق للأدب القومي اليوم معنى كبير: لقد أزفت ساعة الأدب العالسمي، وعلى كل امرىء الآن أن يتعجل هذه الساعة».وقد باشر، هذا المشروع في «الديوان الشرقي» وعرفه بقوله: «توحيد الشرق والغرب... وحعل الأحلاق وطراز الفكر في المنطقتين يفيض بعضها على بعض».

الأمر إذن ليس أمر الانصراف إلى اللامعقول باعتماد ذريعة نقص العقل كما كان ذائعاً في التقليد الغربي، بل أمر تكامل جميع أبعاد الإنساني والعودة إلى ما هو أساسي بتركيب عظيم يضم (الغرب) و(الشرق).

8 - حوار الحضارات

وقد اتسع هذا التيار فيما يجاوز (غوته) وأمثال (همبولت) وامتد إلى فرنسة مع (نرقال) الذي يرجع في مؤلفه «رحلة إلى الشرق» إلى عبارة من (غوته) ويعلن أنه وجد تسمة «بلوغاً ثانياً» كما فعل (دولاكروا) من جهة أحسرى في رحلته إلى (المغرب).

و بحم عن ذلك أن بدأت النسبية تصبغ بصبغتها قواعد الجمال المقررة في عصر النهضة والقائمة على مفهوم عن العالسم يرى أن الإنسان، بوصف فرداً، هو مركز الأشياء كلها ومقياسها: لقد كان يسكن كوناً يعرّف مكانه تعريفاً نهائباً بهندسة (أوقليدس)؛ لقد كان يسكن كوناً يعرّف مكانه تعريفاً نهائباً بهندسة (أوقليدس)، وفي هذا الإطار السكوني كان الرسام يعيد بناء الظواهر الحسية وينظمها تبع قوانين كانت تعتبر على أنها بآن واحد قوانين الطبيعة وقوانين العقل.

وفي نهاية القرن التاسع عشر، بل وفي مستهل القرن العشرين، أعـاد الرسـامون اكتشافهم في الفنون اللاغربية ما كان مفقوداً منذ سبعة قرون في الفن الغربي.

ومن الممكن تلخيص الانقلاب العظيم الذي حدث بالكلمات الآتية: لم يبق التأثير منطلقاً من الظواهر الحسية ونضدها، وإنما صدر عن العملية المعاكسة، وهي جد مألوفة في الثقافات الأخرى، وقوامها الإنطلاق من تجربة معيشة تعمرها القوى اللامرئية، ثم خلق معادلات تشكيلية تستطيع الإعراب عنها. وسيصوغ (پول كلي) قانون هذا الانقلاب الذي يسيطر، إلى حد كبير، على نمو الفن المعاصر: «جعل اللامرئي مرئياً».

وقد جعل هذا الانقلاب من الممكن بآن واحد حدوث فهم حديد لماضينا الفني وتصور جديد لابداع مستقبلنا.

وبدا من الضروري في الحالين القضاء على «المركزية الأوروبية». وقد أظهر الرسامون من قبل ظهور حركة اللااستعمار ذاتها نفع الإخصاب المتبادل بين

ائتقافات و الحضارات. فالفنون التشكيلية، ولا سيما الرسم، لعبت دوراً رائداً، دوراً أمامياً في مطلب اتسام المشكلات والآمال بالسمة الكلية العالمية.

وقد أدى انفتاح الرسامين إلى إعادة التفكير في تاريخ الفن بسالإقلاع عن أوهمام نظرة فقيرة تقتصر على مذهب الاستثناء الأوروبسي السمزعوم. لقد كان الباحثون يتطوعون حتى مطلع القرن العشرين فينظرون إلى تاريخ الفن وكأنه تاريخ (الغرب) وحده، وكانت التحف التي أبدعتها القارات الأخرى تقصى إلى متاحف الإتنولوجيا.

وقد تهافتت أسطورة «السمعجزة اليونانية» السمزعومة على محك التحليل الناريخي الذي كشف عن جلورها العميقة السممتدة إلى التاريخ السمصري والفينيقي وبلاد الرافدين بوساطة (كريت)، أي جلورها «الشرقية»، وأبانت دراسة عصر النهضة مدى ما تدين به لفنون الإسلام، ومن ورائها إلى فنون الشرق الأدنى والصين التي تحدث (ماركو بولو) منذ القرن الثالث عشر عن روائعها وقد كان ملوك (انجو) (ونابولي) وأدواق (بورغونيا) يجمعون كنوزها.

ولا يقتصر وعي حوار الحضارات وخصبه في عصرنـا على فائدتـــه التاريخيـــة وحسب، بل إنه ينهض بدور أمامي لأجل اختراع الــمستقبل.

لم يبق من الجائز، في عصر التحول العظيم المشترك بين جميع الشعوب، قصر الإجابة بالإستناد إلى «المذهب الإنساني» الأوروبي وحده، وقد غدا مذهب «إقليم» بين أقاليم أخرى، وإنما يجب بناء الإجابة على جمسة الرتاث الثقافي والروحي للبشرية.

ومن العلم «اللاأوقليدي» لدى (آنشتين) إلى الفلسفة «اللاديكارتية» لدى (باشلار)، وإلى مبحث الجمال «اللاأرسطاطاليسي» لدى (برخت) إنما تتناول النظرة النسبية تراث الإغريق وتراث عصر النهضة جميعاً. ومن الفيزياء إلى مبحث الجمال وإلى الأخلاق، لم يعد في وسع أحد بعد الآن أن يجد أساساً للقيم في طبيعة حاهزة، في عقل خالد، ولا في معيار أخلاقي أو قواعد جمالية تستطيع أن تزعم أنها تتعالى على

التاريخ. لا وجود لمشاهدة، ولا وجود لآخر، وإنما الموجود هـو جدليات لا نهاية لها بين القلق والـمجازفة والإبداع.

وفي ملتقى لانهايات ثـلاث، لانهاية الصغر الـــــيّ اكتشفتها الفيزيـــاء النوويـــة، ولانهاية الكبر الـــيّ تفتحها مغامرة الفضاء، ولا نهاية التعقد الــيّ ترتادهـــا الســـرنتيك في جميع بحالات الثقافة فضلاً عن مجال فننا، تتقدم الإشارة على الــموضوع، والفعــل علـــى الشيء، والــممكن على الواقعي.

إن حوار الحضارات الحقيقي لما يزل في طور بدء المغامرة الإنسانية: إنه أكثر الأمور إلحافاً من أجل إقامة علاقات جديدة مع العالم، مع سائر البشر، ومع مستقبلنا المشترك.

إنه الإلتقاء بالفنون اللاغربية، من نهاية القرن التاسع عشر إلى أيامنا هذه، قد آيد وسع. بآن واحد، الفرضيات الفلسفية التي حملت الإنسان الغربي على إعادة النظر في موضوعاته الخاصة - ونحن ننظر إليها منذ عصر النهضة نظرتنا إلى حقائق مطلقة - وعلى الانخراط في دورب جديدة لاختراع مستقبله الخاص.

وقد لقيت هذه الحركة الداخلية في الثقافة الغربية دفعاً قوياً يحفزها من حراء التقائها بالثقافات اللاغربية.

وبدأت الحركة الداخلية «بالثورة الكوبرنيكية» لدى (كانط) في الفلسفة، وهمي تستعيض عن دوران الذات حول الموضوع بدوران الموضوع حول الذات.

وولد المفهوم الحديث عن الفن من تأكيد استقلال الإنسان استقلالاً ذاتياً.

وعلى هذا فإن الفن لـم يبق محاكاة أو إعادة بناء عالـم معطى، بل إبــداع عالــم حسى. وقد أضلٌ نوع من الإبداعية هذه الفكرة عندما محا التحوم التي تفصل الأنـا عـن اللاأنا، وتفصل الحلـم عن الواقع. ولكن ذلك لا يمثل سوى وجه مـن وجـوه الإبداعيـة التي فتحت منظورين مختلفين.

وفي وسعنا أن نجد لدى (روسو) ينبوع هذين التيارين:

- أولهما يتصل بــ«أحـلام السمننزه السمتوحد» وهنو سينمو باتحاه «مثاليــة سحرية» سيمثلها (نوڤاليس) أفضل تمثيل، وهي ستعيش على حلـــم باتحاد صوفي مع الطبيعة.

- والآخر يتصل بـ «العقد الاجتماعي» وهو ينطلق من فعل الإنسان الذي يبسني «ثقافته» و «استقلاله الذاتي» سواء في العالم الطبيعي أو في العالم الاجتماعي.

ومن هذا الاتجاه الأخير يصدر مفهوم الفن بالسمعنى السمعاصر، عبر (روسو)، وعبر الثورة الفرنسية، والفلسفة السمدرسية الالسمانية لدى (كانط) و(فيخته) و(هجل).

أما المنطق فإنه تصور (فيخته) العالم. إنه يوحد هوية «الثورة الكوبرنيكية» التي أنجزها (كانط) في نظرية الممعرفة وأبدع كوناً جديداً من الحقيقة بدءًا من الفعل خرومن استقلال الفكر استقلالاً ذاتياً، مع هوية الثورة الفرنسية التي تقيم حقاً جديداً، يعترف للمواطن بالمبادهة التاريخية وبحرية ألا يخضع إلا للقوانين التي سنها لنفسه.

وهذا الرجحان (الفاوســـــقي) الـذي يقــدم الــــممارسة والفعـل هــو روح مذهــب (فيحته).

وأن ما يسميه (فيخته) الأنا المحضة هو ما يتكلم ويعمل في ذاتي باسم الإنسانية كلها. وأن فعل الإبداع الفيي هو أنموذجه يقول: «الفنون تحيل الفعل المتعالي تجربة مشخصة».

وقد فصل (غوته) القول في هذا التصور عن الفن باعتباره إبداعاً وذلك في مؤلفه «نقد محاولات (ديدرو) عن الرسم». يقول (غوته): «إن اختلاط الطبيعة بالفن هو داء عصرنا... وعلى الفنان أن يشيد مملكته الخاصة في الطبيعة... وأن يخلق بدءا منها طبيعة ثانية».

وهذا المفهوم عن الفن، وهو أصل مبحث الجمال الحديث كله، وهو الـذي لا يعهد إلى الفنان بمهمة تمثيل الواقع الـموجود، بـل ابـداع واقـع جديـد، امتـد في أوائـل القرن التاسع عشر إلى (فرنسة).

وقد تـــم الانتقال بطريق (مدام دي ستايل). فقد أظهرت في كتابها «عن المانية» الإتجاه الرئيسي للمثالية الالمانية. تقول: «إن فيلسوفاً لم يسبق (فيخته) إلى المضي بالمثالية حتى درجة الدقة العلمية: إنه يصنع من فاعلية النفس الكون كله...». وهي تستخلص النتائج الجمالية لهذه الفلسفة: «إن الالمان لا يعتبرون البتة، كما يفعل الباحثون عادة، تقليد الطبيعة الموضوع الأساسي للفن،... وأن نظريتهم تتسق كل الاتساق مع فلسفتهم».

أما الحلقة الثالثة في نشأة هذا التصور الجديد للفن باعتباره ابداع استقلال ذاتي بالإضافة إلى الطبيعة فإنه (دولاكروا). وقد كتب في يومياته بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 1824: «لقد وحدت لدى (مدام دي ستايل) ما يشرح فكرتي عن الرسم».

وسيضع (بودلير)، إنطلاقاً من (دولاكروا) ومن أحاديثه معه، أسس مبحث الجمال الحديث باستثناف الفكرة الرئيسية عنمد (غوته): فكرة ابداع الفنان «طبيعة ثانية».

وفي نهاية مطاف هذا التطور أصبحت اللوحة «أنموذجاً»، بالمعنى الذي يطلقه السبر نتيكيون على هذه الكلمة «أنموذجاً» لعلاقات الإنسان بالعالم. إنه «أنموذج» لا يحيلنا، من ناحية أخرى، وبصدد التحف الكبرى، على العالم الراهن، بـل على عالـم حائز، على عالـم عادم. إن الأثر الفني لا يظل أنموذج علاقات إنسان عصر من العصـور

بالعالم الذي يعيش فيه فحسب؛ إنه أيضاً مشروع، أو إضفاء أمامي لعالم لما يوحد بعد، لعالم هو في حال المخاض. إن للفنان الحقيقي وظيفة «نبي» إنه أفضل من يساعد معاصريه على اختراع المستقبل.

إن الأثر الفني يتفق والموضوع التقني في صفات مشتركة، ولكنه يختلف عنه بأنه يستجيب لحاجة خاصة إنسانية. وأن الأثر الفني ليستجيب للحاجة الأساسية الني تحمل الإنسان على تأكيد ذاته بوصفه إنساناً. أي مبدعاً. وإذا كان الموضوع التقني شاهداً على قدرة الإنسان من حيث تنظيمه وسائله، فإن الأثر الفني يشهد على نوعية الإنسان من حيث إبداعه غاياته الخاصة.

ذاكم هو مسار الفن الأوروبي خلال القرون السبعة الأخيرة: فبعد أن حاول الفن التنبيه إلى نظام إلهي، وبعد أن ارتاد النظام الطبيعي، نجده اليوم يجهد في أن يمثل مسبقاً نظاماً قادماً، نظاماً حائزاً.

وهذا التغير الجمالي وجه من أوجه التغير العميـق في علاقـات الإنسـان بالعالــم، وعلاقات الإنسـان بمستقبله.

إنه يعرب عن تساؤل حذري عن الواقع الموضوعي. إن مبحث الجمال في القرن العشرين يطالب بطلاق العالم فنياً عن إدراكه علمياً: وقد ظلت الفيزياء وعلم الضوء والتشريح والقوانين الضرورية للمعرفة النظرية ولمداولة العالم تقنياً ونفعياً، ظلت منذ عصر تعتبر النهضة حزءاً متمماً من الإبداع التصويري.

وقد آل الأمر بهذا التصور الذي كرّسته سنة قرون من التقاليد بأن أصبح بمثابة تصور «طبيعي» وضروري. وقد وعى القرن العشرون أن الأمر أمر مواضعة بين مواضعات، وأن هذا الطلاق المحرر قد فتح الباب أمام إمكانات جديدة.

هذا الانفصام لا يعرب عن التساؤل عن حقيقة الواقع الموضوعي وحسب، بل يتناول أيضاً القيم جميعها، ولا يقتصر على قيم المقدس والتعبير عنه، بل يشمل قيم الحقيقة: إن الحقيقة الفنية، شأنها شأن الحقيقة في الفلسفة وفي العلوم لم تعد تُعرَف

بتطابق الفكر مع الشيء، وعلى أنها انعكاس نظام قائم من قبل، بله نظام سرمدي، ولكن من حيث أنها بناء تدريجي. وعندما نتج عن كشوف (انشتين) أن الهندسة الإقليدية لم تكن سوى حالة خاصة من هندسة أعم، وأنها لم تكن تقابل سوى مستوى ما من مستويات تجربتنا وحسب، وليس في وسعها أن تصلح في تنظيم تجربتنا إلى على مستوى معين من الكبر، وبذلك كفّت عن أن تكون ذات قيمة دقيقة على سلم الكون أو سلم الجوهر الفرد، فإن هذه الصبغة النسبية كانت تجاوز المستوى العلمي، كانت، في جميع المحالات، من الفن حتى الأخلاق، وعباً نسبياً في عصر بأكمله. ومن (ماركس) إلى (نيتشه)، ومن (فرويد) والسريالية حتى (باشلار)، لم يبق ما كان يعتبر خلال قرون طوية على أنه نظام مطلق في السياسة أو في الأخلاق، أو في علم النفس، أو في الفلسفة، أو في الفن، سوى موقف أو مرحلة تاريخية في سلسلة إبداع الإنسان الإنسان إبداعاً دائباً موصولاً.

وهذه الهزة العميقة، وذاك الانقلاب الجذري هما بآن واحد نهاية حركة داخلية لدى الإنسان الأوروبي، وملتقى خصب بالثقافات اللاغربية.

وعلى هذا فإن من النافع أن نعرض - وإن كنا لا نستطيع هنا سوى الإلىماع - علاقات الثقافات اللاغربية بالرؤية الجديدة عن الإنسان. وسنختار مثل الفنون لأن الوعي بالأبعاد المفقودة إنما بدأ في أوروبة في هذا الممجال وفيه بدأت محاولة العشورة محدداً عليها.

#### I - عــروق الــتنيــن

لنبدأ بما استطاع الأوروبيون معرفته عن (الصين) و(اليابان) إذا صح أنهم اعترفوا بعظمة ذلك منذ أن دخل قائد العمارة (بري) المياه اليابانية وقدّم إنذاره الأحير، أو منذ أن جزئت (الصين) في أثر «حرب الأفيون».

وفي وسعنا تخيل لقاء مغاير لـما جرى، لقاء يحلّ فيه الحوار محل السيطرة.

ويذهب (كوو-هي)، وهو رسام من القرن الحادي عشر، في عصر (سونغ)، في كتابه «تعليمات لرسم منظر»، إلى تعريف بعض السمات الأساسية التي تميز الفن الصيني. وقد كتب بوصفه رساماً وواضع نظرية معاً. قال: «إن مجاري السمياه هي عروق الجبل، وإن الأعشاب والأشحار أشعاره، والضباب والغيوم لونه». وعلى هذا النحو يعرّف تعريفاً رائعاً فن (سونغ) في انقرن الحادي عشر. وهذا الطسراز من تصور العالم يسود مجال الجمال ومجال التقنية. - إن الجبل في نظر الفنان كائن حي ينبغي عليه أن يكشف النقاب عن واقعه المتحرك وينقله إلى الآخرين.

وفي مؤلفه بعنوان: «بدء الربيع» يترك (كوو-هي) الانطباع بأن الجبال تشرئب إلى السماء كالزواحف. وأن تكدس الصخور في أسفل اللوحة يوحي بمرأى حيوان ضخم، كما توحي الأشجار ولها برائن النسور بأنها تربط الأرض بالسماء. ويذكرنا بحميع هذه القوى المختلفة بما يدعوه فنانو (سونغ) حضور (التنين). وهذا في الطاوية هو قوة الكون. وفي نظر البوذية (زن)، أنه الكشف عن الحياة الكونية، وأن مياه الوديان تجري بهدوء في الجزء الأيسر من اللوحة جريان قوة عطوف وسط اصطراع هذه القوى. وأما مياه الشلال، في الجانب الأيمن من اللوحة فهي تمضي لتستقر في بحيرتين هادئتين تغمران في أسفل اللوحة جوانب البهيمة بصمت.

هنا لا يظهر الإنسان إلا في صورة شبح ضئيل فوق طرف صغير من شاطىء البحيرة، وعلى حسر ضعيف كضعف نبتة متسلقة. وعلى خلاف الفن الغربي لا يؤلف الإنسان الغاية الأحيرة ولا مركز العالسم أنه لا يبدو إلا في حلة قذرة ضئيلة ضائعة وسط خضم الجبال.

إن الطبيعة ليست، شأنها في (الغرب)، مكان عملنا. إنها ليست مادة عاطلة نسعى إلى السيطرة عليها. إن الكون يؤلف كلاً حياً ذا حركة حياة واحدة وهو يشتمل بآن واحد على النهر وعلى ذرى الجبال، على الصخور والغيوم والطيور - والإنسان ليس سوى لحظة في هذه الللوة السرمدية.

لقد علمت ديانات (الصين) و(اليابان) الإنسان هذا الانصهار مع كل «الكل». وتقضي الطاوية بالترصع في هذا المبدأ الكلي الذي تحققه معرفة حدسية قوامهما تأمل ينتهى إلى تجسيد اتحاد الإنسان بالطبيعة.

وتعلم البوذية التي انطلقت من (الهند)، وانتشرت انتشاراً جماهيرياً في آسية كلها، بأن كل حياة ألم، وأن الرغبات واللذات مسؤولة عن ذلك، وأنه لا بد من أجل القضاء على الألم من كسر دارة انبعاثه المتجدد دوماً وهي دارة تربطنا بعجلة الوجود. وأن الإنسان الذي يحجم عن الرغبة وعن اللذة سيعرف الخلاص عندما يذوب في السرمدية مثلما تصير كأس من الماء سكبت في البحر.

لقد عرف (الشرق) وحدة حد كبيرة في المذاهب، تلفيقاً دينياً حقيقياً. ففي (الصين)، في عهد أسرة (سونغ) - من 960 حتى 1279 - توحّد نظام الأشياء بهوية النهاية القصوى للطبيعة (الطاوية). ويرى (لاو-تسو) أن (الطاو) هو الينبوع الأزلي الأول لكل ما يجد، أنه قوة حية تحايث الأشياء كلها. وعلى خلاف الفلسفات الغربية التي تفصل اللذات عن الموضوع، الإنسان عن الطبيعة، وتقيم بينهما التعارض، يعتبر (الطاو) أن الداحل والخارج جملة واحدة. وفي كل شيء يوجد اشتداد مبدأيسن متعارضين هما: الد (ين) والد (يانغ)، عنصر مذكر وعنصر مؤنث يؤلف (الطاو) وحدتهما العليا.

ثم إن البوذية لا تشكل انفصاماً بالنسبة إلى الكونفوشيوسية الجديدة المصبوغة بالصبغة الطاوية، بل زيادة غنى نجم عنه في عهد (سمونغ) ازدهار كبير حداً في الفن الصينى.

إن مدرسة (تشان) البوذية (واسمها زن في اللغة اليابانية) تلحف على ضرورة تحرير الفكر بغية أن يستطيع استقبال الإلهام. وعلى التأمل أن يحرر الإنسان من كل رغبة وكل هيجان وكل مفهوم كيما يجاوز اختلاط المحتمع التقليدي ولكي يندمج في الطبيعة ويكتشف أن الكل واحد.

إن هوية (كل) الطبيعة تتوحد بأسمى حقائق البوذية بحسب تعاليم (زن). وتتلخص هذه الوحدة على حد سواء إما في صلاة، أو في حديقة، أو زهرة، أو منظر. إن الشلالات، والأرض، والجبال، تجليات ما يسميه بوذيو (زن) باسم «الجسد الإلهي للقانون».

وما الرسم إلا وسيط من جملة وسائط أخرى في تجربة (زن) شأنه شأن حفل الشاي أو الرمي بالقوس. إنه تجربة روحية ودينية، وهـو لا يؤلف فناً بالـمعنى الـذي نفهمه في أوروبـة. إن الفنان لا يجد نفسه مفصولاً عن الطبيعة التي يعـبر عـن إيقاعاتها العميقة. إن الشاعر يندمج في ما يغنيه، والرسام في ما يرسمه.

ومن الواجب ألا ننظر إلى تأمل الطبيعة على أنه لذة الحساسية بل باعتباره أمراً يحدّد كياننا إذ يتيح لنا الخروج من ذواتنا.

الفنان يوحّد هويته بنزوان الريح، بحركة الغيوم والضباب، بقوة الجبال، بانسياب المياه في الشلال، بهذه الطاقة الموجودة في كل مكان، والني يرمز إليها بالتنين. وذلك منحى ثابت في الفنون الصينية واليابانية التي تؤلف فرعي دوحة واحدة.

ونحن نجد التتابع الخطي ذاته في النقوش الخطية والحلزونيةوهي تسود من الجرات البرونزية واليشب المنقوش في عهد (شانغ) وذلك من عهد ما يقسرب من ألفي سنة قبل السميلاد، حتى في تماثيل (بوذا) التي ترجع إلى بعد ألف ولحمسمائة سنة، وذلك يوحى بحركة الحياة الكونية وإيقاعاتها.

لقد استحالت أشكال هندسية بسيطة إلى أشكال حيوانية. وتم الانتقال الـمتصل من الصيغة الـمجردة إلى تمثيمها الشكلي في صورة حيوانات وحبل وآلهة. وآل التجديد الزخرفي إلى قناع التنين.

هناك مبخرة يرجع تاريخها إلى عهد (تسين) في القرن الثاني قبل الـميلاد، وهــي بشـكل جبـل. إن الصيـغ الـمنقوشة تمـزج الزخـارف الــمحردة بتموحـات الهضــاب ووثبات الحيوانات ويندفع دخان البخور من جوانب مثقوبة في النخاريب. وعلمي هـذا النحو يتنفس الجبل السحري في الطبيعة الحية.

إن رسماً حدارياً، أو حاجزاً يابانياً من عصر (نارا) في القرن الشامن أو مصراع باب خشبي أو رسماً معلقاً (كاكومونو) - وهو جملة عُصُب حريرية شاقولية على عكس الد (ماكومونو) المؤلفة من عُصب أفقية - من القرن التاسع حتى القرن الشاني عشر، ومنظر من الصين في عهد (سونغ)، كل ذلك يذكّر الناظر، فيما يجاوز الظواهر المماشرة، بتلك المملكة الصامتة حيث لا يؤلف الإنسان والطبيعة إلا شيئاً واحداً.

ذاكم هو حوهر فن يمضي على الدوام في طلب إيقاع كامل أمثل. إن الفنان لا يستطيع أن يهب الحياة إلى رسمه إلا إذا فهم، بالتأمل والتنسك، ينبوع القوة الوحيد التي تفصل الورقة المميتة عن الشجرة، وتهيل النلوج، وتطلق السيول، وتمايل أشحار البامبو، وتقب غمامة حذور شجرة، وتعمر ضباب الصباح.

ونحن نرى، حتى في وقت أحدث، في القرن السابع عشر والثامن عشر، عندما انتشر فن (أوكيو-اي) (رسم العالم العائم) في اليابان وهو حد شعبي من حيث تمثيله الحياة اليومية، مع استحسان الصور المطبوعة على الخشب، نرى استمرار السمات الأساسية للرسم القديم. وهذا ما تدل عليه رسوم (هارونوبو) و(اوتامارو) الخشبية في القرن الثامن عشر، ورسوم (هوكوزاي) و(هيروشيج) في القرن التاسع عشر.

إن روحاً واحدة، ودفعة واحدة من حياة مشتركة، تعمران رسماً من رسوم (هيروشيج) لأحد مناظر (شونو) سنة 1833، في تموج أشحار البامبو وإنحناء السطوح، والممنظر الجانبي للطريق والأشحار وظلالها، وحركة هذه الظلال، وهطول الممطر؛ إنها كلها تتدافع تبع خطوط قوة واحدة مرسومة كبرادة الحديد المتي تلبي جذب المعناطيس، إنها تسهم في اتقاد شعلة حياة واحدة.

إن بنية الأثر الفني وتقنية تنفيذه لا يختلفان عن هذا النوع من تصور العالم. والرسم الصيني كله تقريباً، بل والرسم الياباني أيضاً، يقتصران على التلويس بالحبر الصيني، لأن اللون لا يلعب أبداً الدور الأساسي.

ومثل هذه المادة لا تيسر التعبير عن واقع حسى، وإنما بالحري عن واقع اللامرئي. وهذا التعبير، بالنسبة إلى إنسان صيني، هو تعبير الممبدأ الحيوي الإيقاعي الذي يقطن الأشكال ويذهب الى ما وراء شوب الألوان والخصائص اللمسية للمادة.

وفي قمة الفن الصيني يسود «صمت ضوء القمر».

إن للرسم وللخط أصلاً واحداً. ويشار إليهما بكلمة واحدة. والمرء. من أجل الكتابة، يمسك دوماً بالفرشاة بصورة عمودية على الورقة. وقد يتفق له، من أجل الرسم، أن ينحني ليحدث بقعاً وكتلاً.

وقد اتفق لي أن شاهدت في (اليابان) خطاطاً تقليدياً أثناء عمله. لم يكن يحرك فرشاته بقبضة يده، ولا بأصابعه، بل بمرفقه وكنفه. إنه يرسم وهو راكع أمام ورقته. وإن الأصابع والمعصم تظل ساكنة، وكل شيء يبدأ بالكنف. وعلى هذا النحو فإنه يقوم، فوق لفافة، بنوع من رقص يقتضي سيطرة مطلقة على حسده كله، وضبطاً لعضلاته وتنفسه - تماماً مثلما يفعل المرء عند رمي القوس. وإن رسمه ليسجل وكأنه فوق آلة تسجيل الهزات الأرضية. وهو يمثل خطاً بيانياً تاماً لجسده. وإن الرسام وهو يهتز بحسب إيقاعات العالم يستطيع على هذا النحو أن ينقل تلك الإيقاعات إلى أثره بوساطة حسده ذاته الذي يقوم بدور الوسيط بين الطبيعة واللوحة.

ومنذ القرن الرابع للميلاد حدّد الرسام (سي هـو) روح هـذا الشكل الفـني في مقدمة كتابه وعنوانه: «تصنيف رسامي الأزمنـة القديمـة». وقد حـدّد السمبادىء الـتي تسـود تـاريخ الرسـم اليابـاني والصيـي بأسـره وأطلق عليهـا اسـم «مبـادىء الحيويـة الإيقاعية». وهى تثير موضوع انصهار ايقاع الروح بحركة طبيعة حية كلها.

إن الفنان يعيمش بوفاق مع روح الكون. وفي لحظات وحيه، لحظات طمين حسده وروحه، تراه ينقل هذه الحياة إلى ما يصنع. فقد أدرك، فيما يجاوز حوانب العالم المباشرة، أدرك تيار القوة الكونية التي تعمره.

وعن ذلك تصدر جميع المبادى: إن بنية اللوحة، وأمانة رسم الأشكال للواقع الذي تستهدف التعبير عن طاقته الكونية - هذه الطاقة تعمل عمل زوبعة متجمعة تارة، ومبعثرة تارة أخرى تحت قشرة الأشياء - وأن التأليف، والنضد - وهو لا يجد نفسه حبيس إطار، أو خاضعاً لتناظر، بل، على العكس، يعرب عن ذاته وكأنه نوع قسط من الأبدية يشير إلى الاندفاعات التي تؤثر فيه من خارج المنظر المرسوم.

وينتج عن ذلك تأليفات لامتناظرة تضم مناطق فارغـة واسعة وتحـدث الشعور باللاإنجاز، وهذا الشعور يحرّر الخيـال. والرسـام، على نقيـض لوحـات عصـر النهضـة الأوروبـي، لا يسعى إلى تمثيل مشهد، بل يحاول نقل حركة وحالـة مـن حـالات روح الطبعة.

إن هذه المبادىء بجملتها تصدر عمّا ما ليس بقاعدة جمالية وحسب، بـل إنهـا تلحص تجربة دينية بالحياة التي يعبر عنها الفن.

المنظور، مثلاً، لا يشبه في شيء إطلاقاً المواضعات الهندسية والعلمية التي أنضجها عصر النهضة في (الغرب) والتي تمنح الممشاهد وضعاً مركزياً متميزاً تنتظم الله حة بدءًا منه.

إن المنظور، منظور متحرك، وهو يجنع إلى جعلنا نرى العالم بتمامه، منذ المنظر ذاته، وليس بحسب النظر الفردي.

والشيء الأساسي هو أن ندرك ما كان الرسامون الصينيون يطلقون عليه في عهد (سونغ) «عروق التنين» خطوط قوة السمنظر، وتأليف الـ(يـن) والـ (يـانغ) - تضادات اللوحة وتوتراتها.

وفي «طريقة السمضيف والسمدعو»، يتوازن شكل مفتوح مع شخل مغلق، والسماء والأرض، توازناً أعلى اللوحة وأسفلها. والأمر دومساً يتناول إضفاء الحضور والحياة على اللانهائي الذي يفيض عن المنظر ويتجاوزنا.

التناظر، كما أشار إلى ذلك مراراً (ليونار دي فنشي) و(دورر) ينشأ من تأمل الجسم الإنساني باعتباره وحدة قياس كلي. أما الرسم الصيني والياباني، في الطرف المقابل لذاك التشبيه الإنساني، فإنه يقتضي اللاتناظر. إن نضد لوحة يقذف نظرنا نحو اللانهاية بدل تركيزه على صورة.

#### ما هو تأثير هذا الفن الشرقي في (الغرب)؟

لقد حاولت صناعة الفخار الأوروبية، بدءًا من القرن السادس عشر، محاكاة البورسلين الصيني. وهذه هي حالة بورسلين (مديسشي) التي لا تزال موجودة في حدائق (بوبولي) وقد صنعت من سنة (1575) حتى سنة (1587). وكذلك حالة بورسلين (دلفت) في عصر (مينغ) في القرن السادس عشر والثامن عشر وقد ازدهرت خاصة بعد سقوط (مينغ) سنة (1640). وهي حالة بورسلين (شركة الهند الإنكليزية والفرنسية)، وبورسلين (شانتيلي) عام 1725 التي تأثرت بالفن الياباني ولا سيما بفن (كاكيمون).

وهذا النأثير مثل أنموذجي عن تأثير (الشرق) في (الغرب).

وعندما اكتشف الرسامون الأوروبسيون الفن الشرقي، وخاصة الانطباعيين، بدأوا بحل الروابط التي كانت تربط، بنتيجة خطأ الإغريق، ولا سيما في عصر النهضة، الفن بالعلم وبهندسة المنظور وبالتشريح وبالفيزياء.

وإن المائة رسم من الرسوم الخشبية باليابانية التي اكتشفها الانطباعيون في معرض (بنغ) سنة (1867) كانت كلها من رسوم رسامين ثانويين، ولـم يكن بينها أي

رسم يرجع إلى العصر العظيم. وبالرغم من ذلك، فقد أتاحت لفناني فرنسة التحرر من عاداتهم البصرية.

وقد اكتشف (مانه) فيها التوتر المتضاد بين السطوح المضيئة والسطوح المظلمة والتأثير الشديد للمساحات الفارغة الكبرى.

وتعلم (ديكا) منها إرجاع كل شيء إلى وحدة الحركة، كما تعلم الانصراف عن مبادىء المنظور والتأليف المدرسي باستخدام هـذا النضـد اللاتناظري، وبرسم أشكال لا محور لها، وقد احتذت من أطرافها.

وقد أوضح (مانه) لوحة ألوانه بتماسها. وكان يقول «إنني أحبّذ إيحاءاتهم الجمالية التي تجعل الظل يوحي بالحضور، والجزء يوحي بالكل». وأخذ (كوكان) من الرسم الياباني فصل المساحات بحواجز من الخط، كما أخذ استخدام الألوان «المسطحة».

وقد اكتشفوا جميعاً بآن واحد طباق تقاليد غربية، ووسيلة للتحرر من أسرها.

وقد بدا الفن الياباني لهم نفي النزعة الأكاديمية وهي الشكل المنحط الذي الله مفاهيم عصر النهضة.

وانفرد (فان كوخ) وحده باجتياز عتبة هــذا النفـي وهـذه الاسـتعارات التقنيـة. وقد عثر من جديد، وربما بصورة لاشعورية، على الروح العميقة التي تعمر هذه الآثار.

وقد حاول رسامون آخرون، وهم أقرب عهداً إلى وقتنا، من (هارتونغ) إلى (ماتيو) أو (بيشت)، وبنجاح متفاوت، تمثل إيقاعات الخط الصيني أو الياباني أو حاولوا كما فعل (بولوك) نقل الرقص التشكيلي الذي يقوم به فنان (الشرق الأقصى) إلى عمل من أعمال الرسم.

ونحن ما زلنا في بحال الخطوات المتعثرة التمهيدية فمذا الحوار الحقيقي الذي سيتيح وعي نسبية مفهومنا الغربي عن العالم، وسيتيح أخيراً تحقيق الـتركيب الكبير الذي يستطيع وحده إنجاب نزعة إنسانية كلية حقاً.

### II - جعمل اللامموئي موئيساً

إن مثل الفن الأفريقي مثل ذو دلالة. وهناك بعض الآثار الأساسية في بحال الإطلاع لما تسجل إلا منذ وقت قريب. وتلك هي حالة (كايدارا) من (مالي) الذي سجله السيد (هامباته با)، وهو أحد حكماء أفريقية. وقد قال في حديثه عن الرواية الشفهية: «كلما توفي عجوز أفريقي كانت وفاته احتراق مكتبة».

وفي هذا الممجال أيضاً، لـم يسعف الحظ أفريقية. فقد انطلقت «إنطلاقاً سيئاً»، كا يقول (رينيه دومون).

أولاً، ليس لها لغة مكتوبة. ثم إنها كانت تحتاج إلى الأحجار. ولهذا السبب الأخير نجد معظم آثار الفن الإفريقي مصنوعة من الخشب، وإذن فهمي قليلة المقاومة لتآكل السنين.

وإنما كانت الآثار الوحيدة الستي سبقت القرن الشامن عشر تصنع من جرف (بانديا كارا) في بلاد (دوكون). وهذه الآثار ذات الصبغة الدينية، والموضوعة في كوى كلسية، قد حفظها رشح الماء الذي كان يرسب فوقها إبان انسيابه قوقعة كلسية تحمي الخشب حماية داخلية وخارجية. وعلى هذا النحو تم إنقاذ بعض الآثار التي ترجع بتاريخها إلى القرن السابع عشر.

ولم يبق من الفن الأفريقي الغابر سوىء برونز (بنـين) وبعـض آثـار حضـارات (نوك) و(ايفه) القديمة التي اكتشفها (برنار فاج) الإنكليزي وأخوه (وليام).

9 - حوار الحضارات

ومن شأن الآثار الحديثة إلى حد كبير أو صغير، والسيّ أتيـح لنـا أن نعرفهـا أنهـا تحمل سلفاً طابع التأثير الأوروبـي، ولكنها لا تزال تحتفظ على الرغم من ذلك بأصالتها الأفريقية.

وهذا الفن الأفريقي يؤلف «حكمة مكتوبة» حقيقية، تاريخاً دون حوادث. ذلك أننا نستيطع أن «نقرأ» عبر هذه الآثار تنظيم مجتمعاتها، وتسلسلها، وبنياتها السياسية؛ لا نقرأ المعارك، ولكن النظام السياسي، ونظام النقود وما ينطوي عليه الاقتصاد من قيم أخلاقية عبر الكتل المنحوتة؛ التقنيات الزراعية؛ الأعمال والأيام، واللعاب، والصيد، والرقص.

وقد بدأ الإنصراف إلى فك الألغاز. فك ألغاز (تشوكفه) الرمزي في أبحاث الآنسة (م. \_ ل. باستاد) (تروفرن)؛ وكتابات (بالوبا( و(بوكوبا) في أعمال (تيراكوفورش)، لغة منسوحات (دوكسون) بغضل السيد (ديبترلن)، وآثار (فالي)، في شمال (الكميرون)، في أبحاث (ج-ب. لوبوف)، ورموز (باميليك) و(باموم) (غسرب الكميرون) في أبحاث (انجلبرت مونغ)؛ واوزان (اشانتي) و(اكان) و(باوله) وحلى (اديمكرا) في ساحل العاج وفي (غانا) إلخ.

لقد تمّ كشف النقاب عن الفن الأفريقي أمام ناظر الغربيين على مراحــل ثــلاث: مع التكعيبيين من سنة (1904) - (1909). ومع تعبيريي (بــروك) مــن (1904) - (1903)، وآخراً مع السرياليين من (1919) - (1923).

ولسوء الحظ نجد أن الفن الأفريقي قد سلخ عن قرينته الخاصة في هذه الحالات الثلاث. فقد فصلت قدرته التعبيرية عما كان عليه أن يعببر عنه. وهذه أسوأ مغامرة يمكن أن يتعرض لها أثر فني.

وقد استخدام التعكيبيون والتعبيريون والسرياليون هذا الفن لأنه كان يزيد تجربتهم الجمالية باللحظة، وكانوا يعنون بناحيته التشكيلية بأكثر من عنايتهم بدلالته الحقيقية.

وعلى المرء منا ألا يدرس هذا الفن بوصفه أوروبياً يتظاهر بالانتشاء أمام الروائع التشكيلية الأفريقية، بل بالإنطلاق من معناه العميق بغية السعي إلى إقامة حوار حقيقى.

إنني لم أسكن مدن الساحل وحدها، ولكن على مبعدة ألف كيلومتر في الداخل، وفي صميم البلد، ولا سيما لدى (اليساريين) في (السنغال) - وهم لا يصنعون أقنعة - ولدى (الغوريين) و(الباوليين) في (ساحل العاج) - وهؤلاء يصنعون أقنعة.

ولا بد من النظر إلى القناع الأفريقــي على أنه بالدرجــة الأولى تكثيـف طاقــة. وهذه القوة التي يحتويها القناع ويطلقها إنما تصدر عن ينابيع الطبيعة والجدود والآلهة.

وعندما يرقص الأفريقيون بأقنعتهم فإنهم يمتحون منها طاقمة يتسعونها في الممجتمع كله. إن الرقص انبساط القلب الأسود وانقباضه. وعندي أن ذلك هو الجوهر. وقد أقنعتني علاقاتي بالأفريقيين قناعة عميقة بذلك.

وفي وسعنا، ولو لم ندرس تاريخ الفن الأفريقي دراسة علمية تاريخية (وثمة دراسات ممتازة عنه)، أن ندرك الرباط الماثل بين الروح التي تعمره، وبين مقاصده العميقة والوسائل التشكيلية التي يستخدمها.

إن الطبيعة في نظر الأفريقي أشبه شيء بحقل مغناطيسي يستمد منه القوة. وقد حدثني صديق أسود ذات يوم لدى (اليساريين)، فيما وراء (نيكولو - كوبا)، وكان يقودني عبر الدروس فقال فجأة: «كلا! ينبغي ألا نمر من هنا، لأن الجد لا يريد». وعندئذ أشار إلى غصن وحجر كان لهما في نظره معنى لـم أكن أستطيع فهمه.

إن الأفريفيين يعرفون طاقة وحيدة تعمر الطبيعة على درجات متفاوتة من الشدة، طاقة تستجيب لهمومنا ورغباننا وآمالنا.

وعندهم أن المشكلة الأساسية هي أسر هــذه القـوى السمتفرقة واتخاذها نـواة لتشكيل واقع أكثف. وبهذا الاعتبار يعمل القناع عمل حامل مرثي لقوى لا مرئية. إن الهدف الممرموق هو هدف إسهام في واقع يسمو على الواقع ويدعمه معاً.

وإن الفن الأفريقي قد يثير معنى الحيوان أو الجد أو الألوهية بواسطة النحت أو السموسيقى أو الرقص – والأمر أمر كل وحيد. وفي جميع الأحوال نجدنا حيال استحالة الإنسان بترجمة رقص شعائري يخضع لقوانين إيقاعية، تعيىء الطاقة تعبئة شديدة.

إننا بمنأى عن تصور الأثر الفني في الفكر الغربي!

وقد رأيت رجلاً يمـوت وهـو يلبس قنـاع قبيلـة أخـرى غـير قبيلتـه. إن القنـاع مشحون بقوة يجعله يصعق من يرتديه دون جدارة.

وإن ما نعتبره أثراً فنياً ليس سوى موضوع فقد وظيفته. لقد فقد قوته. ونحن نضعه في متحف أو في مجموعة..... أو في صندوق - اللهم إلا إذا أفاد في حوقة أو في مسرح. ولكن الآثار الفنية الأفريقية لم تُخلق من أجل التأمل. إنها مواضيع مشاركة تستهدف إنحاز حفلات شعائرية. فإذا سلخناها عن قرينتها الإنسانية والمقدسة أصبحنا عاجزين عن فهمها إطلاقاً.

لقد أصاب (مالرو) في قوله: «إن المتحف هـو الـذي يرغـم الصليب على أن يغدو نحتاً».

والأمر عينه بالنسبة إلى الأقنعة الأفريقية التي تمشل وظيفتها في بعث قوة خارقة.

وإن ما ندعوه رقصاً وموسيقى ونحتاً ليس سوى عناصر فعل واحد ينزع إلى أسر، ونقل، قوة في الجمعي الذي يستدعيها ويثيرها. إننا نعيد حضور قوة حمد أو إله، ونعيد إليها الحياة عندما نبعث بالشعائر الأسطورة.

وهذه القوة التي يعاد خلقها تجاوز قوة كل فرد من أفـراد الــمحتمع. إنهـا تبلـغ الخارق فيما يجاوز بحرد جمع القوى الفردية بعضها إلى البعض.

إنها لحظة عمل جمعي، محاكاة تمهيدية يتأكد فيها، بواسطة مشاركة كلية، الالتحام الداخلي، الديني، لجماعة من الأفراد. والجماعة تتجاوز إمكاناتها على صعيد الصيد أو الحرب أو الزراعة أو أي شكل آخر من أشكال الإبداع.

يقول (ايمه سيزاري) قولة شاعر عظيم: «هنا يمسك بالخياة ويعاد توزيعها بحسب قاعدة الغناء وعدالة الرقص».

وعندما ينحت النحات الخشب ليجعله في صورة قناع فإنه لا يسعى إلى تقليد ظاهر حسي بل إلى إضفاء شكل مرئي على حضور لامرئي، حضور خارق، حتى يستملك قدرته.

أية قدرة؟ إنها تتغير مسن مجمرد سمرعة كسمرعة الوعمل لمدى بعمض (تيــوارا) في (مالي) إلى قدرة الجمل الرهيبة - كما هي الحال في بعض أقنعة (كوره روبه) في (ساحل العاج).

إن الأقنعة تتجرد عن أية مشابهة فيزيائية، وهي إنما تتطلع إلى إثـارة توتـر الجــد وقدرته بواسطة ترتيب الحجوم ترتيباً إيقاعياً.

إن الظاهر ضئيل الأهمية. والـمهم هو إبداع واقع يحفز قدرة. إن عظمة النحات الأفريقي تستند إلى هذا الـمبدأ.

والرقص الشعائري يحاكي، ويلخص، بإيقاعه، مسيرة العالم. وإن النحت يعطي حاملاً مرئياً لروح الأموات فإنه يجمع قواهم بعضها إلى بعض.

إن دلالة مثل هذه الآثار تسود بيننا. وهي تبدأ بالانفصال عن العالم اليومي برفض تقليده. وهي تتخيل واقعاً جديداً شبيهاً بواقع شكل تقيي لا يسعى إلى تقليد واقع موجود.

وإن إدارة تكثيف حضور، وقدرة، (الكمل) في هذا الشكل يقتضي صرامة إخضاع كل عنصر من العناصر للحملة. وهذا أمر ثابت في الإبداع الفني، تتهدده علمي

الدوام فتنة النزعة الطبيعية أو نزعة الـمحاكاة العزيزة على (الغربيين) إلى أن اتفـق لهـم اكتشاف فنون اليابان وأفريقية والإسلام.

أن التشوه لا يوجد إلا بالإضالة إلى أنموذج خارجي. ولذا فإن من الأجدى أن نتحدث عن «تشكيل» بدل حديثنا عن التشوه.

وإن ضرورة جعل اللامرئي مرئياً تقود إلى رمزية تحل الإشارة محسل الصورة. إن الإشارة تدل على ما يجاوز الظاهر ويعطيه معنى. يقول مثل بوذي: «عندما تشير أصبع إلى القمر فإن الأحمق ينظر إلى الأصبع».

والمشكلة بالنسبة إلينا هي أن نتعلم لغة مثل هذا الفن. وذلك يقودنا إلى تجريب شكل آخر من العلاقة بين الإنسان والعالم، بين الإنسان والإنسان، بين الإنسان ومستقبله.

إن أسر قوى تحايث الطبيعة، وضرورة ضمها في نواة قوة - في أوج اشتدادها - يقود إلى تعرية مطلقة لكل ما يتصل بالوقائع أو الحوادث والأعراض. ومن هنا السمة الأبدية التي تسم الآثار الفنية حتى ولو كان مقياسها صغيراً.

إن تمثالاً صغيراً من أفريقية الغربية في (سينوفر) بطول ثلاثين سنتمتراً يعطي الانطباع بأنه في حجم هرم. وكل عنصر من عناصر الشكل يعاد إلى هندسته الخالدة، ويؤلف نوعاً من «كائن بذاته».

وعلى عكس الفن الأغريقي - الذي ينطلق من الفردي ليستخلص منه الخطوط الأساسية \_ ينطلق المبدع الأفريقي من تجربته الحية (الكل) العظيم ويضفي شكلاً مشخصاً على طلاسمه.

وفي (الغرب)، فهم أحد الفنانين ذلك أحسس الفهم: ألا وهو (جوان كري) ووجد في هذا العكس تأييداً لمسعاه الخاص وكتب سنة (1920): «إن المنحوتات الزنجية تبرهن لنا برهاناً ساطعاً على إمكان فن لا - مثالي. إنها تستوحي من روح دينية وتولف تجلبات متنوعة دقيقة للمبادىء الكبرى والأفكار العامة. فكيف لا يمكننا قبول

فن يتوصل، بمسيرته على هذا النحو، إلى إضفاء الصيغة الفردية على ما هو عمام، وكل مرة على نحو مغاير؟ إنه عكس الفن الأغريقي الذي كان يستند إلى الفردي في مسعى الإيحاء بنمط مثالي».

إن النحات الأفريقي لا ينطلق من أفكار عامة كما حسب (جوان كري) بل من تجربة معيشة عبر قوة تحايث الطبيعة. وباستثناء هذا الفارق، نجد أن (جوان كــري) قــد ميّز بوضوح عظيم معنى هذا العكس الكبير.

فالفنان الأفريقي يمرّ من قوة الجلد إلى الشكل الذي يستوعبها، بينما يسعى الأغريقي إلى التعبير عن الإلهي بدءًا من أشكال إنسانية يستوحي منها.

ما هي تقنية التعبير التشكيلي التي تنشأ عن مطالب هذه البنية؟

وعندما لا يخضع منطلق أثر فني لإلزامات تحدد شروط رؤيته الخاصة بأنموذج محدد، بل يرتبط على العكس بإرادة أقامة علاقة مع جملة قوى العالم الممحيط لتأليف مستودع لهذه القوى - فإن الآمر الأعظم هو أن يتيح لنا الشعور فيزيائياً باشتداد الخطوط والسطوح والحجوم والإيقاع العميق الذي يسود تنظيمها.

إن الرمزية ليست خارجية وحسب، ولا يكفي من أجل إثارة معنى الخصب أن نمثل بطناً وثدياً أو عضواً تناسلياً تفرض أبعاده الشعور بالحضور. وكذلك لا يكفي الزعم بالاستيلاء على القدرة عن طريق إبراز قرن الجاموس أو فم التمساح بشدة الخط. بل يجب أن نجيد التعبير عن ذلك بحركية الإشارات ونظمها المقصود.

ومن هنا تنشأ التبسيطات العظيمة التي توحي باحترام الآبدي. ولا يتم ذلك بفضل السمجابهة والتناظر اللذين بميزان الآثار السمستوحاة من الآثار الكهنوتيسة وحسب، بل بفض نضد الأشكال هندسياً عنى نحو يقذفنا إلى عالم آخر - لا عالم الظواهر، بل عالم المثل الأنموذجية.

وعلى هذا المنوال نبلغ عكس النقوش البارزة عكساً هادفاً. ولكن (پيكاسو) الذي أحب أن يعبر تعبيراً حاداً بقوله صائحاً: «الفن الزنجي؟ أنا لا أعرفه!» إنما نجمه

قد استوحى في الغالب من بعض أقنعة (باشام). تقعر يعرب عن حدبة على نحو لا يمت إلى الطبيعة المرئية بأية صلة، بل يتصل الاتصال كله بإبداع الرؤى الإنسانية.

وهذا أيضاً هو سبب التنظيم والترابط الإيقاعي بين المنحنيات والممستويات والكتل على منوال لا يدين البتة بأي شيء لإدراك العالم إدراكاً مألوفاً. ويدين بكل شيء إلى إعادة بنائه بالإنطلاق من التحربة المعيشة بقوة المحركة.

وعلى هـذا النحو نجحت أدوات دِيْن، كان الفنانون الأوروبيون في القرن العشرين يجهلونها، في أن تستثبر مشاعرهم بخواصها التشكيلية الصادرة عن وظيفتها التعزيمية.

ومرة أخرى تجدنا نملك البرهان على تأثير اللاغربي في الغربي.

ولم يقتصر دعاة التكعيبية الأوائل (پيكاسو) و(براك) و(كري) و(لبحه) على جمع المنحوتات الأفريقية وحسب، بمل وحدوا فيها ما يؤكد الأبحاث التي كانوا يقومون بها – بعد (سيزان) – بغية اعتبار اللوحة موضوعاً مستقلاً بذاته. لقد تحرروا من العبوديات التي يقتضيها تمثيل أنموذج من أجل تنظيم لوحة تبع مطالبه التشكيلية بوحدته الداخلية وإخضاع الجزء للكل.

وإن رفض كل وسبلة من وسائل الإلسماع قلد دفع (براك) و(پسيكاسو)، في حوالى سنة (1912)، إلى ممارسة منهجية لعكس النقوش البارزة: إن ثقب قيشارة، أو عين، صار يمثل في بروز أسطوانة أو مخروط.

وقدمضى (كري) بهذا العكس إلى حدّه الأقصى، مبتدئاً في تأليف آثاره من بنية مجردة، ثم يعمد إلى «تحديد صفة» الأشكال وتحويلها إلى موضوعات، كما يقول.

وفي سنة (1923)، كان (فرنان ليجه) يعمل في مسرح (شانزليزه) على تقريب موسيقى (داريوس ميلو) وشعر (بليز سندرار) وفنون رقص (رولف ديماره)، و(باليهاتة) السويدية، تقريب ذلك من تصوره الخاص المتصل بالديكور وبالأزياء التي حققها من أجل «خلق العالم»، وهي أول (باليه) من وحي زنجي – أفريقي.

وقد ذهل التعبيريون الشماليون وتعبيريو زمرة (بسروك) الأنسمانية بسحر الآثار الأفريقية التي اكتشفوها في متحف علم الأقوام في (درسد) سنة (1904) واستوحوا من قوة تعبيرها السمباشر. ويسعى (نولده) في سلسلة أقنعته أو في ثبساب راقصيه إلى الرقمي إلى مستوى عنف إبتكارات فناني (داهومي) و(اقيانوسية). وهو يستخلص من الوجه خطوطه السائدة، ويُخضع لها كل ما بقي، بل إنه يضحي من أجلها بكل ما بقي. تبسيط الأشكال، شدة التضاد في الألوان، كل ذلك يهدف إلى الغرض نفسه.

ويظن السرياليون، أخيراً، أنهم يجدون مرة أخرى في فن (أفريقية) و(اقبانوسية) نبضات الفرد أو النوع البعيدة والتشكل الخارجي للاشعور دون أية رقابة عقلية.

ويحسب السرياليون أنهم يكتشفون بذلك الوسائل التي تعيد إلى الإنسان المتمدين قوة غرائزه الإبتدائية باستخدام رموز تؤثر مباشرة على البشر كافة.

ومن شأن التحليل النفسي للفن الإبتدائي، والرجوع إلى الاختراع الأسطوري أنهما يتيحان كسر أغلال العقل ومعايير الأخلاق والخير والشر. وبهذا الاعتبار فتح الفن الأفريقي ثغرة في النظريات الغربية عن الفن، ولكن أيضاً عن الحياة.

وهذه الأمثلة الثلاثة تدل على تأويل الفن الأفريقي ومحاولة دمجه الجمالي.

وبالرغم من ذلك فإن التقاء الثقافة الغربية بثقافة (أفريقية) السوداءلا يزال سطحياً. وهمو لا يصلح بوجه عام إلا إلى كشف الانفصام ونفي الثقافة ومبحث الجمال التقليديين في (الغرب).

وهذا الإلتقاء يجري، أكثر ما يجري، على مستوى وسمائل التعبير التشكيلية، لا على صعيد المواقف المختلفة بإزاء العالم والإنسان وتاريخهما.

إن حوار الحضارات، وقد فصمته سنة قرون من الاستعمار وازدراء الثقافات اللاغربية، لم يستأنف إلا في القرن العشرين. ولا ريب في أن رسالة القرن الحادي والعشرين تمثل في القضاء على العوائق الأخيرة، وفي السمضي إلى النهاية في تحقيق فن عالمي، وثقافة عالمية.

137

# III ــ كل الفنون تؤدي إلى المسجد والمسجد إلى الصلاة

إن «اكتشاف» (ماتيس) و(بول كلي) فنون الإسلام، وقد تأثرا بها أعمق التأثر، تقودنا إلى ذكر ملاحظات تماثل ملاحظاتنا بصدد فنون (الصين) و(اليابان) و(أفريقية): الإنطلاق من المعنى لحل لغز الإشارة.

ومن الواجب، بادىء ذي بدء، أن نفهم الدلالة الدينية للفن العربي وعلاقات الفن بالتصوف فهما كاملاً.

لقد أثّر الشعر الإسلامي في (الغرب). وهذا الشعر يولي الحب في شكله الصوفي أهمية كبرى. وهو نمط أنموذجي على ما أسهم به (الشرق).

ومن القوانين الأساسية في رؤية الشرق للعالم القانون الذي حاء به (ابو سعيد)، الصوفي الكبير الذي ولد سنة 967م، وهو ينص على إهمال «الأنا».

ويعرّف (أبو سعيد) التصوف الإسلامي بقوله: «التصوف ترك النافل. ولا شيء بنافل أكثر من (اناك)». إنك ما اشتغلت بذاتك إلا وبعدت عن الله. وحيثما توجد اناك فإن كل شيء حميم. وحيشما لا توجد اناك، فكل شيء نعيم.

إن هذا الـموقف يمضي في اتجاه يضاد فرديتنا الغربية بالرغم من تعليم (الـمسيح): إن الدرب الوحيد الذي يوصل إلى اللـه، الآخر الـمطلق، هو أن تحب (الآخر).

ويؤكد (الـمتصوف): «عندما تراني تراه، وعندما تنظر إليه تراني».

وقد أحببت بعد تأمل روائع (أصفهان) و(شيراز) أن أعرف التصوف والشعر الفارسيين. وليس من السهل أن نجد مثلاً «منطق الطير» للشاعر الفارسي في القرن الثاني عشر، (العطار)، وهو قصيدة من أهم قصائد البشرية. ذلك أنه لا يصل إليها، لسوء الحظ، إلا بعض الأخصائيين: ولا يوجد سوى مائتي نسخة متداولة في فرنسة. وإن الشاعر ليتحدث، في حلة بجازية، عن مقامات الطيور، أي عن سفر الروح إلى

الله، ويرى (العطار) أن التخلي عن الأنا هـو سـر الحيـاة الأبديـة والبعـث. وأن حـب الأنا، على العكس، أعظم عائق في وجه الحب.

ويعرّف (الشيطان بقوله: «خاطب الله موسى يوماً فقال: اسـأل الشيطان عن كلـمته الأولى. وعندما رأى موسى الشيطان في طريقه وسأله أجاب الشيطان: لا تقـل أنا إذا أردت ألا تكون مثلي».

وهذه الطيور تحترق في سفرها حسداً وروحاً. ولا تصبح في آخر طيرانها سـوى رماد، وعندما تعطي كل شيء يعـاد إليهـا كـل شيء. وتتـأمل الطيـور وجـه الــه في انعكاس عيونها الناظرة إلى بحيرة في حـوف جبـل، ولا يكـون في ذلـك سـواها كلهـا. لأنها تؤلف كلاً واحداً بعد أن رغب كل منها عن التعلق بذاته.

ذاكم هو تعليم (العطار).

وعندئة يسمع صوت الله، من الطائر الأسطوري (السيمرغ): «إن هذه الحضرة مرآة، فمن حاءها لا يرى إلا روحه وحسده، لا يرى إلا نفسه. وبالرغم من أنكن قد تغيرتن تغيراً عميقاً فأتتن لا تكتشفن في الواقع إلا أنفسكن كما كنتن من قبل. وعندما احتزتن أودية الطريق الرهيب، وعندما تألمتن وجاهدتن للتخلص من أنفسكن وبلوغ الملء، لم يقدكن سواي؛ فامّحيّن إذن في ذاتي بمجد وعذوبة حتى تجدن أنفسكن في ».

إن المفهوم الصوفي يعتبر منطلق الشعر الفارسي كله، ولا سيما وأنه الرباط الذي يربط الحب الإنساني بحب الله.

وفي كتاب يرجع إلى القرن الحادي عشر، وهو «ياسمين الأحبة» نقرأ بقلم (انشيرازي): «إن الخير الأسمى الذي تشرئب نحوه كائنات هذا العالم يظهر للجميع في إمارات المحب والمحبوب القوة نفسها التي تحذب الإنسان إلى الحقيقة الإلهية، الحقيقة العليا. وإن حب الحمال يتيح تأمل الوجود السرمد

بعين اللهذاته. وما ثمة سوى حب واحد. ونحن نتعلم في كتاب الحب البشري كيف نقرأ قاعدة حب الله».

وتعرب قصيدة من قصائد الشاعر الصوفي (الرومي) في القرن الشالث عشر عن هذه الوحدة العميقة بين حب البشر وحب الله. وما أفظع ألم الإنسلاخ عن الكل، وأن الصوفي ليحيا بهذا الحنين الذي هو ينبوع قصائده كافة. وقد غنّى (الرومي) ذلك الحنين في «أنة القصبة»:

إن من تنتزعه من ينبوعه الأول يتطلع إلى وقت اتحاده اسمعوا حكاية القصبة وهي تئن من الوحدة، وانقطاعها من الجذور وما إن انتزعت حتى تمزق العشاق واستعاروا صراخي للجأر بشكاواهم لأنني أحتاج إلى قلب مزقه البعاد لأحكي ألم هذا الحنين وأنا أصحب العاشق فارقه الحبيب وأرافق وحدته كلها وليس سري بمفارق شكواي فنار الحب هي التي تسري في الناي

ومن أبلغ الرموز التي يستخدمها شعراء الفرس تأثيراً في النفس ما يعبرون به عـن الانتقال من الحب الإنساني إلى الحب الإلهي عبر موت الذات، ومثالـه حكايـة الفراشـة التي يجتذبها لهب الشمعة، كما ذكر (السعدي) في هذه القصيدة:

تذكرت ذات ليلة، لـم أطعم فيها الرقاد إنني سمعت فراشة تخاطب الشمعة: «أحبك! وأعرف أنني سأموت، ولكن لماذا تئنين أنت، ولماذا تحترقين؟ أحابت الشمعة: أيتها العاشقة السخيفة إن العسل، صديقي الحلو، فارقني وما أن ابتعدت عني عذوبته حتى صرت كالعاشق المقتول، كالفرهد، النار تحرقني

وبينما كانت تتكلم، وسيل من الدموع ينهمر على وجهها الشاحب قالت لي: «أيتها الدعيّة، أنت لا تفقهين في الحب شبئاً أنت لا تعرفين الألم، ولا الثبات، لأنك تفرين عند أول تماس بالنار أما أنا فأبقى حتى أذوب أما أنا فأبقى حتى أذوب فإذا أحرقت نار الحب طرف جناحك فانظري، واحرأي على الاحتراق التام، في أقل اعتبار» ولم يكن قد مضى إلا هزيع من الليل حتى أطفأت امرأة الشمعة فحأة وبينما كان الدخان يتصاعد قالت: «يا ولدي. هذا هو قانون الحب المحتوم! هذا إذن السر الذي شئت أن تعرفه إن أحداً لا ينقذه من ناره سوى الموت».

وبعد انصرام قرن من الزمان جاء (حافظ) وقال: النفس، كاحتراق الشمع تضيء في لهب الحب

بقلب طاهر أضحي بجسدي وأنت إن لم تكن بجسدي وأنت إن لم تكن كالفراش قد أفناك الحنين إلى (الكل) فلن تستطيع أبداً الانعتاق من ألم الحب

وقد اعترف (غوته) بأن (حافظاً) معلىمه فقال: «أيا (حــافظ) أي مجنــون يدّعــي مضاهاتك!».

وقد استأنف (غوته) في «الديوان الشرقي – الغربي» صيغة (حافظ) عن الفراشة واللهب وقال في إحدى أشهر قصائده:

أحب استئجار الكائن الحي الذي يشتاق إلى الموت في اللهب في ربيع ليالي الحب، حيث لقيت الحياة، وحيث تعطيها دوار عظيم يلف بك أمام اللهب الصامت لن تبقى حبيساً في جوف الظل لأن رغبة حديدة تدعوك إلى حب أسمى لا تثنيك أية مسافة

وأنت تطير نحوه مسحورأ

وأنت يا عاشق النور تحترق كالفراش

إنك لست سوى ظل في ليل ما بقيت حتى تفهم هذا القانون: مت وصرُ!».

ونحن لن نكتشف في الشعر الفارسي، بسبق قرن، مفهوم الجمال والحب الموكل إليها وظيفة تنبؤ لدى (دانتي) الذي كان ينتمي، هو أيضاً إلى «رابطة الأوفياء في الحب».

ومما لا ريب فيه أن حب السمحاملة قد اتجه في هذا الدرب، إنطلاقاً من (فارس)، مع العرب الفاتحين، حتى بلغ (الأندلس).

وإذا عدنا إلى تاريخ أسبق اكتشفنا أن صيغة (تريستان) و(ايزولت) توجد سلفاً في قصيدة (كوركاني): «(ويز) و(رامان)»، وهي النمط الأنموذجي الـذي نسج على منواله (كريستيان دي تروا).

لقد كان تأثير المحاز الشعري الفارسي والعربي تأثيراً كبيراً في الأدب الغربي. ومن الأمثلة الحديثة مثال (اراغون) الذي استوحى «مجنون إيلزا» من حنون الحب لدى (المحنون) عاشق (ليلي)، والذي غنّاه فيما سلف شعراء فارس من أمثال (نظامي) و (الجامي).

أيا ينابيع اصمتي وأنت يا بلابل آه، إذا مات (جامي) من أنا حتى أعيش شفي من الصمت شاحبة وعيناي تموتان آه، إذا مات (جامي) ففيم تنفعني الغابات؟ ين الفنون التشكيلية تتيح لنا إلقاء نظرة أخرى إلى الحضارة الإسلامية.

الفن الإسلامي يعرب عن تصور للعالم يسود بأن واحد مصيره وصيغه ومفرداته التشكيلية وتقنياته.

ذلك أن المفهوم الإسلامي عن العالم لا يحض على التمثيل الواقعي وإن اقترفنا بهذا الصدد خطأ التأويل وزعمنا أن القرآن يمنع تمثيل الكائنات البشرية بينما هو يقتصر على خطر عبادة الأوثان. إن المسلمين يعتبرون أن كل تمثيل أرضي يصرف الممؤمن عن الصلاة النقية ويفقده الوعى بوحدة الله القصوى بغوايات وثنية.

إن إرادة الانفصال عن مظاهر العالم وإرجاع الروح إلى فكر وحيد تقتضسي ألا يدرك البصر أي شكل من أشكال التشتت. ينبغي على كل إدراك أن يجلب إلى الذهسن فكرة نظام يكون بآن واحد نظاماً رياضياً وعقلياً، نظام اتساق وموسيقي.

وهذا الـمفهوم عن التعالي الإلهي يسود فنون الإسلام ويقودها إلى شكل مجرد.

والمسجد بلا ريب هو المثل الرمزي الأعظم، وهو نوع من صلاة من الحجارة، وملتقى جميع فنون الإسلام. وقد أصاب القائلون إن جميع الفنون تقود في الإسلام إلى المسجد، والمسجد إلى الصلاة.

والمسجد، من حيث بنيته ذاتها، يستجيب لوظيفته. إنه لا يشبه الكنيسة المسيحية، ولا المعابد الأغريقية. إنه لا يصلح صندوقاً للاحتفاظ برفات قديس، ولا ديكوراً لحفلة شعائرية، وهو يريد أن يكون بحرد مصلى لذكر الله. ومن هنا نشأ شكله الأصيل. إنه لا يشبه في شيء خلية المعبد الأغريقي، ولا التصميم الطولاني للكنائس المسيحية. إنه أعرض ما يكون العرض حتى يتيح لأكبر عدد من المؤمنين أن يقابلوا المحراب الذي يدل على القبلة نحو (مكة). ويجري الآذان في المئذنة. وأن أول ما يتسم به الفن الإسلامي هو سمته الوظيفية.

والسمة الثانية ترجع، في آن واحد، إلى تجريده وموسيقيته.

إن تصور العالم والإنسان والمه - وهو التصور الذي يوجّه الفن تصور حسص بالدين ذاته. وليس على الفن أن ينسخ المرئي، بل إنه يجعل مرئياً اللامرئسي والمذي لا يوصف، النظام الإلهي في الكون وفي المحتمع. ولهذا السبب تجد القوانين المتي تسود هذا الفن قوانين رياضية وموسيقية.

وبهذا الإعتبار يكون فن المعمار هو الفن الرئيسي، وذلك لا ينجم عن أن المسجد يستهدف الصلاة وحسب، بل لأن الصلاة صلاة موسيقية وليست صلاة تمثلية.

وقد أضحى مخطط الأقواس في السمساحد أكثر تعقداً بناطراد. بدأ بناقواس العقود، وهي لحن بسيط، ومضى إلى نوع من سمفونية عالسمة بناطراد، وهي تأليف أقواس منضود بعضها فوق بعض، ومتعانقة، وانتهى إلى أناشيد من الحجبارة كما هي الحال في مسجد (ابن طولون) في القاهرة.

إن مسجد (ابن طولون) أعجوبة مشل كاتدرائية (شارتر). وقد يبدو أن بناة (شارتر) استوحوا من مسجد (ابن طولون). وأن «دنتيلا» الأحجار التي تزين الكاتدرائية تنتمي حقاً إلى الفن الإسلامي.

وإن إتجاه الفن المعماري نحو موسيقى داخلية متبلرة ومجمّدة في الحجرلا ينفي الشعور بالطبيعة التي يختلف التعبير عنها عن طراز تعبيرنا.

إنه يتجلى، أول ما يتجلى، في فن تكامل المبنى مع المنظر. إن فن المعمار يرجع للعثور على الانعطاف مع الهضاب بنتيجة شعور حاد بالكل الكبرى. وإن الأحواض في مركز الصحن تبرز مرتين قيمة أناقة الخطوط التي تنعكس فيها. والنوافير برشاقتها تستجيب لاستدارة الأعمدة وللطف الحنيات الصغيرة.

بل إن ثمة أنواعاً من الرنين المتجاوب بين انحناءات النحلة وبين أقواس الفن الأسباني - العربي. وقد أدلى أحد أصدقائي وكان يصحبني في زيارة مسجد

145 - حوار الخصارات

بالملاحظة الآتية: «انظر إلى الحنية، إنها إلى جانب أمها». وكانت الحنية تبدو على أنها تستأنف منحني مجمع النحيل البعيد.

و(الحمراء) في (غرناطة) تؤلف بحمع أحجار وسيع.

وكذلك يوحد في أحد أجمل المساحد في (أصفهان) مدفن تمثل قبابه تماماً شكل خيام عاجية مختلفة الكثافة يتسلسل منها نور مذهب. وإن تامل قباب (تيمورلنك) المجمدة في الحجر يبقى من أقوى الانفعالات الجمالية التي شعرت بها في حياتي.

وفي الفن الإسلامي خاصة أساسية في الخطوط والألوان، هي خاصة الغناء. وكل شيء يعود بنا إلى الـموسيقي.

والسمة الثالثة المميزة لهذا الشكل من أشكال الفن: هي عدم فصل العادي عن المقدس. إنه، وهو ينمو في جميع اتجاهات الحياة، يعرف كيف يظل أميناً على وحيه الأول، وثابتاً في أمانته: التوحيه إلى الصلاة. ويمكننا أن نشاهد تجليم حتى في تزيينات المصحف التي توحد في جميع أنواع الزحارف فوق صفحة نحاس أو حلد أو في سحادة صلاة.

ونحن ننتهي إلى سيادة الهندسة التي تسنزع إلى التغلب على شبق الأشكال. إن الهندسة قد تبقى كامنة في التفاف الأشكال النباتية الممنسقة فتوجّه نضدها الخفي، إلا إذا ظهرت بجلاء عبر صيغ مجردة متعانقة مع الزحرف النباتي. وقد نجد، من ناحية أحرى، النزعتين معاً في سحادة عجمية نجيل فيها بصرنا كما لو أننا في بستان.

إن الفنانين المسلمين لم يقتصروا أبداً على نزعة نسخ واقعية. والنبات في الفن هو دائماً نبات منسق أسلوبي أعيد إلى أشكال شعارية - شعار نقش سعفي لا متناظر، أو شعار سعف مزدوج - وهو يبقى على الدوام خاضعاً لإيقاع الجمنة.

إن فن الزخرف العربي يتطلع إلى أن يكون أعراباً نمطياً عن مفهوم زخرفي يجمع بآن واحد بين التجريد والوزن. وإن معنى الطبيعة السموسيقي ومعنى الهندسة العقلمي يؤلفان دوماً العناصر المقومة في هذا الفن، وفي هذا السمفهوم عن نظام العالم.

والخط العربي ذاته يبدو في حلة عنصر زخرفي.

وإن الآيات القرآنية الـمنقوشة بحجر أزرق فوق قاع أبيـض تمثـل الرمـز الكـامل للفن العربي في زحرفة الـمساحد. وقد تحولت رسالة الرسول مباشرة إلى زينة.

ونحن قد عمدنا في الغالب إلى الانتقاص من قيمة هذا الفن وأهميته وتأثيره في الفن الغربي. وأولاً في الفن الروماني.

وأظهر (بالتروسايتس) أن عدداً كبيراً من تيجان العُمُد الرومانية - ومنها في أجمل كاتدرائياتنا: (فيزلاي) و(بوي) و(مواسال) - إنما تستعير صيغها الأسلوبية من حضارة (لوريستان). وهذه الصيغ الأيقونية توجد لدى (الساسانيين) الذي سيؤثرون في الفنون الإسلامية تأثيراً عميقاً. وقد ظل الزوار الذين يجهلون الكتابة العربية بحلال زمن طويل يعتقدون أن الكتابة الكوفية المنقوشة في واجهة كاتدرائية (بوي) هي بحرد صيغة زحرفية. ومثل هذا التأثير لا يمت إلى الأغربي بصلة.

ويلاحظ (اميل مال) أن «التقليد الغربي لا يؤثـر إلا تأثـيراً ضئيـلاً جـداً في هـذا الزخرف من الحيوانات والـمسوخ، وهو جد عزيز على فناني القرن الثاني عشر».

وهذا ما شعر به شعوراً مسبقاً في وقت أقرب إلينا (ماتيس) الذي تأثر أعمق التأثر بالفن الإسلامي.

وقد كتب بعد رحلة إلى (المغرب)، وفي أثر زيارة لمعرض الفن الإسلامي في (ميونيخ) سنة (1911): «لقد استلهمت وحيي الشرق دوماً. ووجدت في (ميونيخ) تأييداً جديداً لأبحاثي. وقد جعلتني الرسوم الفارسية الصغيرة مثلاً أفهم جميع الإمكانات التي كان في وسعي أن استخلصها من إحساساتي».

ولم يقتصر (ماتيس) على أن يكتشف في (ميونيخ) وصفات تقنية ووسيلة خلق مكان دون الامتناع عن رسم مساحات مستوية، ومبدأ الزخرفة السمتصلة، وتقسيم العناصر الزخرفية إلى سجلات، وتفاعلات الخطوط مع إنصاف الورود أو مع أشكال الورد التامة والنزعة إلى هندسة الأشكال والوشي بتعانق النوافير. فهذه الصيغ توجد في آثار الرسام كلها. ولكن (ماتيس) فهم، أكثر ما فهم، الإبداع الموازي للطبيعة، وهو رسالة الفن الحقيقي الذي يجاوز تماماً تقليد الظواهر.

وقد لخص (بول كلي)، وهو أيضاً ممن تأثر أشد التأثر بالفن الإسلامي، هذه الرسالة بقوله في أحدى صيغه: «جعل اللامرئي مرئياً»، أي عدم التعبير عن ظاهر الواقع، بل عن نبضاته الأساسية وقوانينه.

•

وثمة فرصة مفقودة ذات أهمية متميزة: (بالي).

إن (بالي)، وقد بقيت هندوسية بصورة عميقة، تشكل استثناء داخس (أندونيسية) الإسلامية.

وإن آخر حادثة دامية وقعت في الجزيرة كانت حوالي سنة (1907) عندما جابه أمراء (بالي) وهم يرتدون زينتهم الإبداعية جنود (هولندة) في معركة يائسة. وقمد ترك الأمراء أنفسهم ليذبحهم حيش كان قد بلغ من تفككه أنه تردد في استخدام أسلحته. ولم يشاهد الحيش البتة محاربين يتحلون بروح فروسية مماثلة حاؤوا على هذا النحو ليموتوا بعياراته النارية.

ويتحدث كتاب قديم جميل حــداً وضعه (فيكــي بــوم) بعنــوان: «دم ومتعــة في بالي» عن هذه «الــمعمعة» الأخيرة، وهي نوع من معركة شرف. وعلى الرغم من النشاط السياحي الذي يشوّه هذه الحزيرة فإنها ظلمت متميزة. وفي وسعنا أن نرى فيها، وبصورة نقيـة تقريباً، عالـماً لـم تحدث فيـه الرأسماليـة ولا الاستعمار انغربي انقلاباً عميقاً. إنها حقاً جزيرة الآلهة.

وإن الإنسان ليحيا فيها بذكرى، أو بسأمل، الإنسان الشيامل. يدل على ذلك المنظر الطبيعي. إذ لا نجد شبراً واحداً من الأرض لسم يلق العناية بمحبة. والسكان يزرعون الأرز - وهو يتطلب حقولاً مغمورة بالماء - ولكنهم يزرعون كذلك على مصاطب فوق الهضاب الشبيهة بمنحوتات صنعها عمل الإنسان، وهي مزينة بالزخارف العربية وبباقات السمصاطب ذات الانحناءات والانعطافات السموسيقية، ومنها تغرد شلالات صغيرة في موسم الأمطار.

وعلى هذا النحو تمتزج الأعمال اليومية بأعمال الفن. وأنا لـم أشعر البتة بمثل ما شعرت به هنا من أن الإنسان يحوّر الطبيعة كما يشاء.

وأن الحياة تبقى وثيقة الاتصال بالطبيعة. وأن السمجتمعات لا تتطور إلا قليـلاً. وتريد أن تظل دائماً على صلة بآلهتها.

ونحن لا نصادف عملياً في سفوح جبل (اكونغ)، جبل (بالي) السمقدس، أوربيين في القرى. ويمكننا أن نرى أحياناً امرأة عجوزاً تقدّم قرباناً من وردة إلى مذبح واحد من آلاف معابد الجزيرة. وأن عدد السمعابد جد كبير، ما دمنا نجد في كل قرية ثلاثة معابد، أحدها خاص بالحديث - وفيه يعقد السمجلس - والآخر بالأموات. والأحير بالحياة.

وأن الشخص الواحد الذي نشاهده وهو يشتغل في حقل الأرز ويقود جواميسه خلال الهضاب الباروكية، يتحول إلى نحّات ينحت الخشب في فترة لاحقة من النهار، وأن العقد الخشبية التي يراعيها إزميله تبدو وكأنها استطالة شبكات الهضاب واستدارتها. وكثيراً ما يشاهد في المساء وهو يرقص رقصة (بارونغ) أو (كيتحاك).

والـمرء (البالي) ينجز كل ما ينجز وهو يشعر بروح وحدة مطلقة. الحـادث والنحـات والـمشارك في الـمعبد والراقص، كل أولئك يؤلفون في ذواتهم كائناً واحداً.

وأن أحدنا ليشعر بأن الرقصات قد جمدت في منحوتات المعابد، وعلى العكس يجد السيقان أو الأثداء المرسومة في الحجر الذي فتتته رطوبة الأيام تعود وتحيا من حديد في الرقصات الشعائرية.

وثمة كلمة واحدة تدل بآن واحد على المسرح وعلى الرقص الذي لا نعتبره منظراً، بل عيداً دينياً، احتفالاً. وقد شعر (انطونان ارتو) شعوراً مسبقاً دقيقاً جداً بجوهر ما أسماه: مسرح (بالي).

وعندما شاهدت في (بالي) هذه الرقصات أدركت وأنا في غابة الخجل أنني كنت «المشاهد» الوحيد. وكان أهل (بالي) يتمايلون بدورهم من خلفي. كانوا يشاركون في عيد. وأن كل رقصة من رقصات (بالي) همي أقرب إلى قداس منها إلى (اوبرا). اللهم إلا لمن ينظرون إلى القداس نظرتهم إلى فعل من الأفعال. إن الرقص في (بالي) رمز الحياة، حياة تنتشر باتساق مع الطبيعة، ومع المحتمع، ومع الآلهة.

وإن الرقص يجري عامة أمام معابد من الآجر الأحمر حيث تنبعث طائفة من الكائنات الأسطورية المنحوتة ببراعة مذهلة.

إنهم يرقصون (البارونغ) لطرد الشياطين من القرية، وإن بعض رقصات (كيتجاك) تذكر بمعركة جيش قرود (هانومان) ضد (رافانا)، في (رامايانا). إنهم يعيدون دوماً إلى الحاضر حياة الجدود.

وليس في (بالي) ما يفوق بدلالته دلالة إحراق الجثث. إن الناس جميعاً ينشدون أناشيد الفرح وهم يسيرون في موكب الجنازة. وهم يهيئون نوعاً من برج خشبي مغطى بالورود ويضعون عليه حثة الميت. ثم يشعلون النار. وإذا بالعيد يبدأ. ويشابر الميت على أن يعيش مع المجتمع.

إن كل رقصة هي تعبير مكثف عن الحياة، سواء أكانت رقصة من رقصات الحب، مثل رقصات البلاط القديمة - ومثالها رقصة (لوكونج) وتقوم بها فتيات صغيرات في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من العمر أم رقصات حرب مثل رقصة (كريس).

إن الرقص يعارض مكننة الحياة.

ولا شيء يستغربه الراقص في (بالي) مثل تعارض الروح والجسد. ذلك أن رقصه الذي يربطه بإيقاع الطبيعة يصدر عن الإنسان بأسره.

إن الطبيعة في (بالي) خارقة الجمال. وإن السمعابد مرصعة، كما في صندوق حواهر، في قلب غابات رائعة بنباتاتها الغزيرة.

وإن حركات الراقص هي حركات سقوط أغصان شــجرة التين الهنـدي عندمـا تمس الأرض أو حركات اندفاع عريشة أو محاكاة شكل دوحـة. إن كــل شــيء يؤلـف كـل شــيء.

وليس من النادر أن نجد في (بالي) أشجاراً منحوتة بأشكال أسطورية أو إلهيمة أو شيطانية. إنها، آخر الأمر، ليست سوى أشجار - ذات عقد وأغصان - وقد حوّرهما الإنسان.

هنا يقصي الرقص الفردية. والحال هنا شأنها في أفريقية حيث تعيد رقصات علاجية، مثل (ندوب) الإنسان، بعد أن أصبح لا سوياً من الناحية العصبية، تعيده إلى المجتمع، بجعله يشارك في النشاطات العامة، ولا سيما في الرقص.

ويشعر الـمرء بأن الفردية لا وحود لها في مجتمعات (بالي). وأن التسلسل البـاقي فيها لا يضمر قدرة السيطرة. وهو إنما يسهم في نظام الجماعة واتساقها. الرقص حركة مبدعة. وليس بجائز اعتباره لغة مثل لغة الألفاظ. إن الكلمة تبدو هنا فقيرة حداً إذا قورنت بمعنى الحضور الذي يثيره الرقص، رقص الإنسان السمغمور بثقافة شعبه الغابرة كلها.

ونحن نجدنا هنا في الظرف الأقصى الـمباين للثقافة الغربية القائمة على تأمل الكلمة والمفهوم والعقل الني يسودها الاهتمام «بالعمل».

هنا يتفتح الكائن في (الكل). وليست الكلمة بوجمه من الوجوه مهمة ينبغي إنجازها، بل إنها ملء. والمشكلة هي مشكلة اكتشافها. وبها قمد نبلغ أسمى أشكال الروحانية.

إن المرء لا يسعى إلى هجر الممجتمع بالهرب منه فردياً كما يفعل (الهيبي) في. طريقه إلى (كاتاماندو) وأستاذ الرياضيات الذي يربي ماعزاً في هضاب (كوسسى)، بـل يعمل بالتدريج على تحويل البنيات الراهنة تحويلاً ميدانياً.

لقد فككت الفردية أواصر نسيجنا الاجتماعي. وإننا نوكل قدرة كسل فرد منا إلى مجلس نيابي أو حزب. ونحن في (الغرب) لا نعرف سوى علاقات منافسة أفقية أو علاقات تسلسل شاقولي. فكيف يمكننا أن نعود إلى اكتشاف العلاقات الاجتماعية؟

إن ما يلفت إنتباه (الغربي) في (بالي) هو الاستمرار العضوي الذي يشد الإنسان والطبيعة والمجتمع والآلهة. ويسعى السكان إلى أسر القوى على هذا النحو كما يفعل الأفريقيون بأقنعتهم.

ويتحدث نشيد هندي مقدس عن (شيقًا)، إلىه الرقص. وكثيراً ما ينشد أهل (بالي) هذا النشيد: «إلهنا إله راقص تشع قدرته في الفكر والروح وتقودهما إلى حلبة الرقص مثلما تحرق حرارة النار الحطب».

الرقص، وهو حزء لا يتحزأ من الإيمان، يظل هنا رقصاً شعائرياً، وهي حالـة قـد تكون وحيدة في العالـم.

إن الإبداع لعبة الله، والرقص يبقى دائماً تكرار لعبة الخدق الأولى تلك.وإن الممرء ليعتبر الرقص تجربة معيشة بحضور الطبيعة والمجتمع والآهة في ذاته.

وعندما تزور معبداً في (بالي)، لا يندر أن تشاهد اقتراب موكب من النساء يحملن على رؤوسهن قرباناً إلى الآلهة: نباتات أزاهير، منحوتات حقيقية من الورود. ذاك هو رمز (بالي)، شعارها، حيث تصبح الحياة كلها قرباناً وإسهاماً في النعب الكوني.

# المشروع الكوني

لقد حدثت في التاريخ لقاءات مختلفة بين الحضارات. وسيتيح لنا تأملها أن نعرّف تعريفاً أفضل شروط إمكان لقاء حديد، ووسائل تيسيره والإغناء الإنساني المرتقب منه.

#### I \_ اللقاءات القديمة

إن أراضي الدلتا الغرينية في مصب الأنهار الكبرى، وهي تيسر أسباب الزراعة والحياة الحضرية، سرعان ما غدت مراكز حضارية متألقة أفادت من الإخصاب المتبادل بلقائها.

وتلك كمانت الحالمة، خاصة، في دلتا (النيل) و(الفرات) و(دجلة) ثمم دلتا (الهندوس) و(الغانج)، وأخيراً دلتا النهر (الأصفر). وسرعان ما اتصلمت هذه المهود الحضارية الأربعة بعضها ببعض.

ونحن نجد على شواطىء (المتوسط)، بين نهر (العاصي) وهضاب (الأناضول)، روافد (دحلة) و(الفرات). وعلى هذا النحو ارتسم «الهلال الخصيب» حيث عقدت أواصر حضارات (الرافدين) وحضارات (النيل) بوجه من السرعة عظيم.

وقد أتاح البحر من ناحية أخرى قيام علاقات بين حضارات (مــا بـين النهريــن) وحضارات وادي (الهندوس). وارتسمت المسالك الأرضية الكبرى قبل آلاف السنين: وهذا ما سيصبح طريق الحرير، الممر الكبير للسهوب، بدءًا من وادي (اوردوس) ومروراً بشمال (همالايا) وانتهاء (بتركية) ثم بساحل (المتوسط). وعلى هذا النحو حرى انتشار المقافات العليا.

وقد نهضت بهذا الدور ذاته الطرق البحرية الكبرى: لقد حملت الرياح الموسمية في طريقها الحضارة الصينية إلى حنوب شرق آسية كله. ووحد شكل الطبل البرونزي الذي يرجع إلى حضارات الصين الإبتدائية في (فيتنام) في عهد (دونغ سون)، وأمكن تتبع الصيغة ذاتها في حزر (أندونيسية). وهذا دليل على اتصال هذا الإشعاع.

وثمة طريق أحمرى لانتشار الثقافات في آسية: مضيق (بهرنغ) الذي أتاح للشعوب الوافدة من آسية، ولا سيما من (منغوليا)، أن تهاجر وتنتشر في أميركة كلها. وقد بدأ الانتقال بلا ريب قبل عشرين ألف عام، واحتاج هؤلاء المهاجرون إلى عشرة آلاف سنة لبلوغ (أرض النار).

وتبرهن أبحاث (ليكي) على أن الإنسان موجود في أفريقية منذ ألفين، بـل ثلاثة آلاف سنة. وهذا الإنسان البدائي كان يملك سلفاً أدوات، ويبني أضرحة. ما الدرب الذي سار عليه؟ إننا نجهل ذلك. وهناك «ثغرة» تقدر بعدة ملايين مـن السنين تفصل ذلك الوقت عن بدء الحضارة المصرية.

وإن الفرضيات التي صاغها الشيخ (انشاديوب)(١) السنغالي تستند إلى واقع أن الصحراء كانت في الماضي أرضاً متميزة الخصب، وهذه الفرضيات تبين أن الحضارة المصرية هي إلى حد كبير حضارة زنجية -أفريقية. وقد بني أبحاثه على حجج لغوية وأيقونية.

لنرجع إلى الحادث الأول: لا توجد حضارة في جزيرة. وإن الحضارة، منـذ أولى خطواتها، تتألف من شبكة انتشار كلي.

<sup>(1)</sup> في كتابه: الأمم الزنجية والثقاعة.

وإن عهد «الاكتشافات العظمى» في عصر النهضة - وكلها أمور نسبية - إد إننا نعلم أن (القايكنز) بلغوا أميركة قبل وصول (كولومبوس) بزمن طويل، في عهد (إريك الأحمر)، في القرن الثاني عشر، وارتاد العرب آسية قبل زمن طويل - إن هذا العهد سيكون منطلق عهد الاستعمار. وبالرغم من ذلك فإن هذه «الاكتشافات العظمى» ستوسع أفق (أوروبة) ومنذئذ ستخامر فكرة «العالم الآحر» العقول وتوحى إليها بما بدأوا بتسميته «القارة القديمة».

وهذه الإلماعة، حتى ولو أنها سطحية حداً، إلى الالتقاءات الحضارية الكبرى تتيح لنا سلفاً وضع تاريخ (الغرب)، وقد نظر الباحثون إلى مسيرته بوجه عام نظرتهم إلى أنموذج التاريخ الإنسان كله وهيكله، يبدو عندئذ أنه حلقة متوسطة قصيرة، وبذا يصطبغ بالصبغة النسبية.

وليس من ريب في أن حوار حضارات حقيقياً قديساعد في تحقيق فرضيات العمل التالية وييسر حدوث هذا الوعي بوحدة الإنسان وهوكائن يولد دوماً، وينمو دائماً، في ماضيه وفي مستقبله:

إن كل تفجير ثقافي مسبوق بتعبئة، أي بتقارب روافد ثقافية متعددة في نقطة متميزة.

حصة السمسيطرين. من مصائب التاريخ السمكتوب العظمى أنه إنما كتبه المنتصرون الذين أرادوا على الدوام البرهان على أن سيطرتهم كانت ضرورة تاريخية، أي أنها كانت تنتج بالضرورة عن تفوق ثقافتهم وحضارتهم. وقد كان ذلك على هذا النحو أحياناً، ولكن التفوق التقني والعسكري لم يكن ينطوي في أغلب الأحيان على تفوق الثقافة وعلى مشروع إنساني بحلم به السمنتصرون، وعلى هذا فإن الغزوات الكبرى التي قامت بها أوروبة في أفريقية وآسية لم تكن أقل هدماً وتخريباً للقيم المتقافة العلما.

إن التاريخ الشامل لا يمكن أن يكون إلا تاريخ الإمكانات البشرية، والبحث عن الأبعاد التي فقدها الإنسان خلال فرص التاريخ المفقودة وإعادة غزوها. وليس في وسعنا أن ننتزع جبرية المستقبل إلا إذا انتزعنا جبرية التاريخ.

إن كل أثر إنساني عظيم، من أبسط أداة حتى القانون الخلقي، من التصميم العمراني حتى التحفة الفنية أو العقيدة الدينية، لم يكن البتة مجرد انعكاس واقع، بل إنه أنموذج، أو مشروع، لعالم ينبغي تحويله، أو خلقه، لنظام لما يوجد بعد، إنه استباق المستقبل. وإن قراءة التاريخ على نحو يغاير المنحى الوضعي (أي منحى التاريخ الذي يغيب عنه الإنسان) إنما هي فك ألغاز هذا المشروع الإنساني المتبلر في أثر من الآثار الإنسانية. وهذا يقودنا إلى طرح المبدأ الرابع الآتي:

إن مشروع حضارة مجهَض قد يترك أثره في فرقة دينية، أو طوبائية، أو تُـورة، أو أثر فني لا يعقب نتيجة مباشرة، وهو بالرغم من ذلك يبلر في ذاته مشروع حضارة.

إن معرفتنا قراءة التاريخ تمثل في عدم اعتبار التاريخ سلسلة حوادث وحيدة البُعد، مترابطة بحتمية قدر قاهر، بل على العكس، في اعتباره لا نهاية إمكانات ذاخرة ومتبرعمة.

إن حوار حضارات حقيقياً ليس بجائز إلا إذا اعتبرتُ الإنسان الآخر، والثقافة الأخرى جزءاً من ذاتي، يعمر كياني، ويكشف لي عما يعوزني.

ونحن لا نحل السمشكلات التي نضطلع بمسؤوليتها إلا بلقاء حديد، وبحوار مع ضروب الحكمة والتمرد القائمة في آسية وأفريقية والبلدان الإسلامية وأميركة اللاتينية، وعلى هذا السنوال وحده يمكننا التوصل إلى أن نتصور، ونحيا، علاقات حديدة أغنى بين البشر والطبيعة وهي علاقات تباين علاقات التقنية والغزو.

158

إن إنفاذ هذه الثورة يستلزم بالضرورة:

 1 - إن دراسة الحضارات اللاغربية في مجال الدراسات منزلة تعادل بأهميتها على الأقل أهمية الثقافة الغربية.

إنني أضرب على ذلك مثلي الشخصي. فقد حزت درجة التحرج في الفلسفة واجتزت امتحاناتي دون أن أعرف كلمة واحدة عن فلسفة الهند والصين والإسلاء. وقد فهم الباحثون الفلسفة في (الغرب) بمعنى حصري ضيق إلى حد كبير. واعتبروا أنها بحث فكري محض بدل أن تكون طراز حياة.

وباستثناء الإخصائيين فإننا نجمهل جهلاً مطبقاً كل ما يتصل بالثقافة اللاأوروبية.

2 – أن يشغل مبحث الجمال منزلة تعادل بأهميتها على الأقل أهمية تعليسم العلوم والتقنيات.

3 - إن تعادل أهمية النظرة الأمامية - فن تخييل السمستقبل - والتفكير في الغايات والأهداث أهمية التاريخ<sup>(1)</sup> على الأقل.

تلكم هي في رأيي التغييرات الأساسية الثلاثة التي يستطيع أن يضطلع بها حوار حقيقي بين الحضارات في مضمار منظومتنا التربوية. وهذا التعليسم الجديد لا ينبغي أن يتجه إلى الأطفال وحسب، بل أيضاً، في شكل تربية مستمرة، إلى الجماهير بجملتها. ولا بد من أجل بلوغ هذا الحدف من اتخاذ مبادهات متنوعة (2).

وعندما يقام مثلاً معرض من المعارض نجد الفن الغربي يتمتع دوماً بمنزلة أساسية، إن لم نقل وحيدة، حتى ولو نظر إليه بوصفه مرجعاً، وذلك على السلم

<sup>(1)</sup> انظر: روجه غارودي: مشروع أمل (دار لافون 1976).

<sup>(2)</sup> إنني أوجز هنا الخطوط الرئيسية لنشاط «المعهد الدولي للحوار الحضارات» الـذي أسسناه سنة 1976.

العالمي. وفي الألعاب الأولمپية التي جرت في (ميونيخ)، نَظم معرض للفن العالسمي يخرج السمشاهد من تجواله في أرجائه بانطباع أن (اليابان) لا توجد إلا منذ عهد الانطباعيين، وأن أفريقية لا توجد إلا منذ السمذهب التعبيري الألسماني والتكعيبية الفرنسية. وقد حكم على كل شيء بالسمنظار الغربي.

وفي معرض (اوزاكا) «العالمي» في اليابان، عُرضت الآثـار الشـرقية والغربيـة بعضها إلى جانب بعض دون أن تتداخل. وفي وسعنا الإكثار من الأمثلة.

ومن الجلي أن من الممكن الاستعاضة عن هذه المعارض الباهظة التكاليف حداً – أن نفقات التأمين على نقل التحف الفنية نفقات ضخمة بمعارض تقتصر على نسخ جيدة الصنع عن الآثار الرئيسية في الثقافة العالمية. وأن معرضاً يضم مائة أثر رئيسي تمثل مائة وجه من وجوه البشر والآلهة لا ينبغي أن يشتمل على أكثر من عشرين أثر من أصل غربي، وذلك احتراماً لمنظور ثلاثة آلاف سنة من التاريخ.

وعمى هذا النحو يعاد الاتصال بين الشعوب وبين ثقافتهما الخاصة التي فصلت عنها.

وقد ألمعنا فيما سبق إلى مدى النهب الذي تعرضت له كنوز الفن الأفريقي، وهمذا حقيقي أيضاً بالنسبة إلى (أوقيانوسيا) التي نهبت جميع آثارها حرفياً، وبالنسبة إلى (الصين) وإلى (اليابان). وفي وسع التقنية أن تتبح لنما اليوم تعميم الثقافة وإعادة نسخ الآثمار على اختلاف أنواعها بدقة كبيرة، وباستخدام مواد خفيفة جداً ومتينة وضئيلة التكلفة.

أضف إلى ذلك أن من الممكن استخدام نسخ مصنوعة من الصمغ الصنعي والقضاء على المضاربة في حقل الآثار الفنية التي تضيق بها حالياً صناديق المصارف وتبعدها على هذا النحو عن أعين التأمين وتحدث اختلاطاً دائماً بين القيمة التجارية والقيمة الجمالية.

وإذا ذاك ستدخل إلى كل مكان التحف التي أبدعها عباقرة الشعوب كافة. ولن يوجد ما يمنع تنظيم مثل هذه المعارض في أبسط الجامعات، أو في قرية صغيرة من قرى الأقاليم. وهذا المسعى ذاته يتناول الآثار الإنسانية العظمى في المموسيقى أو الشعر وتاريخ الشعوب في نوع من موسوعة صوتية للعالم ضمن علبة تسجيل صغيرة. وبذلك تصبح روائع الإنسانية في متناول الجميع. والمسألة هي أن نكيف مع مجتمعاتنا الحديثة الوظيفة التي كان يمارسها في الماضي القصاصون الشعبيون الذين كانوا يحكون تاريخ هذا الإبداع الإنساني.

وبهذه الروح ذاتها سيصار إلى «رسم جداري للملحمة الإنسانية». سلاسل من الأفلام تعرض عرضاً شعبياً ودرامياً وتؤلف عدداً من الـتراكيب العلمية الجيدة، ولكن تمثل في الوقت ذاته «استطلاعاً» وسيعاً يغطمي عشرة آلاف سنة من التاريخ، وتعرضها عرضاً مشوقاً كرواية \_ رواية المغامرة الإنسانية.

وعلى هذا المنوال يمكن أن يتحقق، في وقت قريب نسبياً، الانقلاب الكبير في منظور الثقافة العالمية، لا من أجل إنكار، أو نفي، الثقافة الغربية بن من أجل إسباغ الصبغة النسبية عليها ومن أجل البرهان على أننا لن نتوصل إلى حل المشكلات الرهيبة التي لا تزال تطرحها بالانطلاق منها وحدها.

#### ماذا يمكننا أن نأمل من هذا اللقاء الجديد؟

إن في وسعنا أن نأمل الحصول على نتائج ثلاث من هذا السمفهوم السمفوني عن الثقافة.

## إسباغ النسبة على مفهومنا الغربي

إن الضرورة المطلقة توجب علينا أن نقـف على مبعدة من ثقافتنا ومنظومة تنميتنا، وأيضاً من مشروعنا الحضاري – أو بالحري من فقدان هذا الـمشروع.

إن حوار حضارات حديداً سيتيح **نزع الصفة الجبرية** عن المستقبل، والتدرب على تصور إمكانات أحرى وتحقيقها، والعثور من جديد على توازن مع الطبيعة.

11 - حوار الخصارات

وأهم ما في الأمر هو خلق شروط تتيح لكل امرىء أن يتصور، ويعيش، إمكانات أخرى، وأن يشجع تحديد الغايات تحديداً ذاتياً. وهذا ما يقتضي عدداً من التحولات الاجتماعية حتى يتراخى اشتداد هذه الملزمة التي تحبس الإنسان في مشاغله اليومية.

## تحويل رؤيتنا العالم عن تركزها حول «انانا الصغيرة»

إن الحضارات اللاغربيسة تعلمنا، بادىء ذي بدء، أن الفرد ليس مركز كل شيء. وأن فضلها الأعظم يرجع إلى أنها تجعلنا نكتشف «الآخر» و«كل الآخر» دون فكرة مبيّنة تضمر التنافس والسيطرة.

إننا لا نتصور علاقات الناس بعضهم ببعض إلا في شكل ندب للسلطة. وهذا ما أطلق عليه (روسو) سلفاً في «العقد الاجتماعي» اسم الانخلاع.

إن التصور الإحصائي عن الإنسان، وهو عماد الديمقراطيات البرلمانية المسماة تمثيلية، تصيب الفرد بافقار عظيم.

ومن الواجب أن نتعلم من الحضارات الأخرى، بصورة اساسية، السمعنى الحقيقي لعلاقة السمشاركة الإنسانية التي تجد كل فاعلية ذاتها وهي تنهيض بعبء من أعباء المجتمع المسؤول. والمسألة إنما ترجع إلى الانتقال من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية المشارك التي لا تستند إلى أساس الندب للسلطة، بال إلى الإسهام في جميع المستويات.

#### تحديد غايات أعمالنا

كان (اوغست كونت) يزعم أن في وسعه عزل بعض الوقائع ليعيد ربطها بعدئذٍ بعلاقة السبب بالنتيجة.

إن عناصر التحليل العلمي، عندما ننظر إليها على انفراد، تقود إلى تصلب العلم ذاته من حراء الوثوقية وفقدان العلوم الإحساس الإنساني والغائية الإنسانية.

فمتى سنتذكر إذن أن كل ما أقوله عن الإنسان إنما إنسان هو الذي يقوله؟ إنه تصور يمكن إعادة النظر فيه على الدوام. وإن كفاحنا لن يكون البتة كافياً هذا النوع من الوثوقية، وهو أخطر أنواعها، بالإلحاح على الجوانب الأخرى، الجمالية أو الروحية، من الحياة، وعلى الاتصال السمباشر بالإنسان «الآخر» وبالطبيعة. وهذا الضرب من التفكير يتبح لنا الانفتاح على المستقبل بترجيح كفة بروز الإنسان من الناحية الشعرية. إن المستقبل غير ذي معنى إلا بقدر ما يكون إبداعاً حقيقياً. وهذه النظرة إلى السمة الوحيدة الجانب، «الوحيدة البعد» في مفهومنا عن الإنسان وعن النظرة في (الغرب) سيتبح لنا أن نفهم أولاً مختلف ارتكاسات اللاغربين حيالنا.

•

من السممكن تمييز خمسة أنماط من الارتكاسات الرئيسية على التحدي الأوروبي. الارتكاس الأول: العمل جهد المستطاع على فصل المعارف التقنية عن القيم الثقافية والرهان على نقل التقنيات الأوروبية لدعم القيم السمحنية. وهذا ما حاوله القادة اليابانيون منذ إصلاح (ميحي) سنة 1868. وقد كمان تسمن هذه الزيادة مرهقاً: إقامة رأسمالية حشعة حشعاً عظيماً، يسندها تسلسل اجتماعي وعلاقات إنتاج موروثة مباشرة عن الإقطاع ومسيرة اليابان في درب الإمبريالية، وأخيراً هزيمة (1945). وعلى هذا النحو وضعت أحدث تقنيات الحرب والإنتاج في اليابان في خدمة عقائدية على عظيمة تقليدية.

والسموقف الثناني هو موقف أميركة اللاتينية: لقد انصرفت البرجوازيات السمحلية عن تقنيات الإنتاج الحديثة، ولم يتم دخولها إلا عن تُغرة توظيف الرساميل الأجنبية بوجه خاص. وبالمقابل فقد حاولت منافسة أوروبية على الصعيد الثقافي بقبول قيمها وأذواقها وأزيائها. وتعلمت بنتيجة ذلك الاستهلاك بأكثر من الإنتاج. وترجع الصعوبات التي تعانيها اليوم الشعوب اللاتينية الأوروبية في محاولتها تقليص هذه التبعية الخارجية بوجه الدقة إلى أن أسبغت نخبتها السمختارة السمزعومة صبغة داخلية على أنموذج الثقافة الغربية. وهذا هو، أخيراً، ما كان السمشروع الاستعماري

ينشده في أفريقية بطريق سلخ السمة الثقافية والسمة الوطنية عن الإنسان الأفريقي: إنتاج (بيض) بجلد أسود. وقد نجم عن تحوير العقول على هذا النحو فساد الضعفاء وتمرد الأقوياء. وقد ارتدى ارتكاس التمرد أشكالاً متنوعة.

أولاً، وهذا هو الوجه الثالث من الارتكاسات التي نحاول تحليلها، حسب فريق أن الحل يكمن في تمجيد القيم التقليدية بالالتحاق، إن صح القول، بالأنموذج الياباني على الصعيد الثقافي دون اتباعه في الوقت ذاته على الصعيد التقني. وهذا ما حدث بوجه خاص في الهند<sup>(1)</sup>. ويتمثل ذلك في أفريقية بتيار الدعوة «الزنجية»: الحنين إلى المماضي التقليدي، تمرد عادل وإبداع أسطورة تاريخية ذات تمركز أفريقي تعارض أوروبة التي كانت تتنكر للقيم الأفريقية. ولكن ذلك يبقي على المعضلة دونما حل: درب تنمية أصيل أم اتباع الغرب؟

الموقف الرابع: إن الأمر لا يقتصر على تمجيد ماضي الشعوب السوداء لدى (مالكولم أكس)، بل يمتد إلى رفض قطعي للحضارة الأوروبية. وهذا شكل آخر من ذاك التمرد. وهذا الرفض يغتذي بتجارب حية، تجارب الاستعمار التي أحسالت المستعمر إلى شيء، وأفسدت المستعمر. وقد أصاب (ايمه سيزار) حين كتب سنة (1955): «لا مجال بين المستعمرين والمستعمرين إلا للسخرة والإذلال والضغط والشرطة والضريبة والسرقة والاغتصاب والثقافات الإجبارية والاحتقار وسوء الظن والعجرفة والتبحح والغلظة والنحب المختارة المنزوعة الدماغ والجماهير المستقة. ولا سبيل إلى اتصال إنساني، وإنما العلاقات علاقات سيطرة وخنوع تحول الإنسان المستعمر إلى بيدق. إلى ملازم، إلى حارس المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، إلى حذر شجرة مقطوعة، وتحيل السكان الأصليين من بشر إلى أدوات إنتاج».

وأخيراً، الدرب الخامس، وهو الأصعب: جهد حدلي هو جهد رفض وتمثل معاً، تجاوز المرجع التاريخي الخاص والإنتهاء إلى وضع أكثر إرهافاً من موقف العداء

<sup>(1)</sup> انظر بصدد هذه المشكلة كلها: حاك بيرك: لا امتلاك العالم (1964) و: «الشرق الثاني» (1970) وانظر (ايناسي ساخس): اكتشاف العالم الثالث (1971) وعنه أخذنا هذا التصنيف.

الخالص للتراث الأوروبي. ونحن نود الإشارة إلى بعض هذه الـمحاولات التركيبية التي يقترحها اللاغربيون.

لنبدأ، مثلاً، بمحاولة التركيب التي حاء بها أفريقــي هــو (بوبــو هامــا) في كتابــه: «تأخر أفريقية»(1).

يقول: «لقد عرف الناس إلى الآن إنسانين، أحدهما روحيي هو إنسان الهنيد القديمة، والآخر مادي وهو إنسان الحضارة التقنية الغربية. هل تستطيع ضروب الحكمة الأفريقية تحقيق تركيب يؤلف هذا التداول للمادة مع ثقافة الروح هذه؟ ففي المنظور الأفريقي، يظهر الكون كله على أنه حقل قوى، سواء كانت قوى الطبيعة أه الحدود أو الإنسان نفسه. مثال ذلك، أن الرباط الذي يشد أفريقيا إلى أرضه يختلف عن رباط الحق. إذ لهذا الإنتماء دلالة بيولوجية وشبه ميتافيزيائية، والأفريقسي يوحّد هويته بهـذه الأرض ويؤلف جزءاً منها كما تؤلف هي جزءاً منه، وفي جميع الأحوال إنهما ينتميان إلى حقل قوي واحد. وعندما استخدم هذا الإنسان الأرض. حرثها، وقطع أشحارها، واصطاد أسماك أنهارها، وعندما، بكلمة وجيزة، استخدم الأرض أو ما تنتجه فإنه يعين أنه ينال من نظام الكون واستقراره وتوازنه الراهن ويراعي من أجل إعادة التوازن بكل دقة الشعائر التي تسوّغ شرعية أعماله فيقدم القرابين. وكذلك لا يُحق للصائغ أن يزيف الذهب أو الفضة أو النحاس. وإن الصلة التي تربط الصائغ بمعادلة هي كذلك صلة رباط بيولوجي وميتافيزيائي. فإذا مزجنا هذه الـمعادن بعضها ببعض وشوهنا طبيعتها ثأرت من الإنسان الذي حرؤ على هذا النحو بمخالفة التحالف المعقود بينه وبين مادة عمله. وكذلك فإن الصياد يشعر بأنه مرتبط فيزيائياً وروحياً مع الحيوان بمثل ارتباطه مع النبات ومع الحياة كلها، ارتباطاً مادياً وروحياً لا تنفصم عراه. وهو يعرف أن الحيوانات أو النباتات ليست بحرد زينة أو عناصر خارجية، بـل هـي وقـائع ماديـة وروحية يلتقى فيها، ويتحقق، توازن حقل القوى الفيزيائية والأرواح التي تهيمن

نشر: الحضور الأفريقي (1972).

عليها. إن الصياد يعي حق الوعي أن صيده هدم، وأنه يُحدث لاتوازناً في الطبيعة؛ وكذلك الحال عند قطع الأشجار التي هي أيضاً عقد قوى، مشل كل واقع حي. وأن فيها أرواحاً، خيرة أو شريرة، والأرواح تستطيع الثأر من الحطّابين السمحربين. وبهذا الإعتبار، وبهذه الرؤية للعالم، يقدم (الأسود) دوماً قرباناً قبل أن يتصرف بعنصر من عناصر الكون، سواء أكان هذا العنصر هواء أو ماء أو معدناً أو مغارة أو كهفاً أو شجرة أو الأرض ذاتها، ولا شيء من هذا كله يمكن امتلاكه أو تداوله كيفما اتفق، ودون مسؤولية.

وإن روح ما نسميه خطأ ربما باسم المنزع الإحيائي يشمل بآن واحد العالم الفيزيائي والعالم الروحاني الذي يكتنفه ويحتويه. والإحيائي يعسرف أنه يشارك فيه، سواء بمادة حسده أو بروحه، ومن الجلي أن هذه الروح الأخيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك المادة. إن الإحيائي متكافل مع حسد وحيد، فيزيائياً وروحياً، هو حسد الكون.

المطبّب الأسود يعالج بعض الأمراض بطرق ندعوها ونحن نتبحح باسم طرق نفسية - سوماتية، وحقيقة أمرها أنها تنفرد بعدم انطلاقها من ثنائيتنا الغربية التي تفرّق «الروح عن الجسد». والتاريخ الذي يعود إلى الجدود، أي إلى مدّخرات القوى، إن هذا التاريخ هو بآن واحد عبادة وثقافة. إنه عنصر من عناصر هذه الجملة من القوى الموجودة في الكون، والتي لا يمكننا مداولتها كيفما اتفق بالكلام، والكلام ذاته هو إحدى هذه القوى. ومن البين أننا لا نستطيع إنكار اتصاف هذه الثقافات بصفة القدم. إن (نوك) يقع قبل ألفين وخمسمائة سنة، أي حين كان (الغاليون) يشبهون في فرنسة هؤلاء الإحيائيين الموجودين في أفريقية السوداء، ثم إننا نستطيع الانتقال من (نوك) إلى (نوبة) القديمة وإلى (مصر) القديمة، بل و ننتقل قبل ذلك جداً إلى (الصحراء) في ما قبل التاريخ بما تشتمل عليه من رسوم حجرية وصورة على الصخر مثل رسوم (تاسيلي) التي ترجع إلى خمسة آلاف، أو إلى عشرة آلاف سنة ربما من تاريخ الإنسان. وبالرغم من انفصال أفريقية السوداء عن العالم خلال قرون طوال فإن هذه النفحة ما تزال ماثلة، بالرغم من سمات العبيد، في موسيقي السود الأمريكيين المن غزا نوع عزا نوع

(الجاز) منها أوروبة، وربما تمثل أيضاً في النحت الأفريقي خارق. هناك إذن حساسية مفتوحة على دروب أمل أخرى أمام الإنسان. وإن الفن الأفريقي يقترح طبيعة إنسانية معاشة وتمثيلها فنياً في طبيعة إنسانية جائزة للإنسان. إنها نفحة روحية حقيقية، قدرة جبارة للإنسان، وما يزال (الأفريقي) يحتفظ بها بصورة شبه كاملة، لم تُمسن، وعسى الأقل على نحو لم تفسده الحضارة الغربية في السمراكز الحضرية الأفريقية. أي بوجه الإجمال، في مدن الساحل الكبرى.

إن ثقافة الروح قادت الإنسان الهندي إلى تصور العالم عبي أنه وهم كبير يخفير عنه واقع الجوهر، أو النفس، أو روح الأشياء والكائنات. وإن الدرس الذي قدمته الهند درس عظيم حداً، ولكن هذا الدرس لم يخظُ بشمول عالمي، ولم يستطع مقاومة ضغط الحضارة الغربية التقنية. إن هذا (الغرب) الصناعي يستسلم لطاقة التقنية العمياء التي تسود وسائل العمل هذه، تسود قدرته - وقد أضحت رهيبة. ذلك أن هذه القدرة الراهنة قد تكشفت عن عجزها في تحقيق السعادة بالفعل وقيد كان (نيتشه) يقهل: «الرواقية تحويس العبودية»، أي إنها صبر واعتراف بالعجز. ولكن للفلسفة وجهاً انتقادياً يتيح لنا أن نجاوز الفلسفة والعدم باعتبارهما وسيلة تداول الطبيعة وتغيرها. وأن نعمد، حتى في عصرنا، إلى التفكير في مصيرنا الإنساني العالمي، وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تسهم فيه بآن واحد الهند القديمة والغرب الصناعي، وأبضاً أفريقية الكونية. وإن هذه الفلسفة التي وثقت بالعلم وثوقاً أعمى لم تعمد تقود إلى التصوف ولا حتى إلى التفكير في الغايات. ومن أسباب البؤس العظيم أن تنصرف الاشتراكية، بدعوي أنها اشتراكية علمية، أي ذات منزع مذهبيي علمي ووضعي، تنصرف هي أيضاً عن التفكير في الغايات. إن الثقافة الغربية القائمة على أساس وحيد من العسم والتقنية، قد عكفت على حاجة معينة واحدة من حاجات الإنسان. وقـد بـدا أن كـل شيء يمضي على أحسن وجه في الغرب عند ظهور البحار والكهرباء. ولكن هذه الحركة العلسمية والتقنية قبد تسارعت إبان حريانها وأخذت صورة عَدُو جنوني واخترقت المادة وحررت فيها طاقات خامة لا تزال تمضيي في فرض نفسها عسى الإنسان، لا على الإنسان الغربي وحده، بل، وفي عالم أصبح عالمياً يسوده الغرب،

على جملة الكرة الأرضية، والمصيبة هي أن الإحتجاج نفسه مصاب بداء مشل هذا الفكر: إن ابن البرجوازي في (الغرب) هو الذي يحتج بأكثر مما يفعل ابن القروي الممعوز أو ابن العامل. وكذلك الأمر في أفريقية، فإن السمفكر، ذاك الذي يعيش من المنظومة، والذي حاول أن يتكامل في دارة غربية، هو الذي يحتج، وهذا الوضع يفسد نضالاً كان من السممكن أن يجري باسم قيم (أفريقية) الأصلية. ومن الجلي أن (الغرب) الصناعي يجر الإنسان حلفه في سقوطه اليوم. والمثل النمطي بالدرجة الأولى هو مثل إخفاق فرنسة ثم إخفاق الولايات المتحدة أمام شعب (فيتنام) الفقير السيء التسلح. وقد برهنت الوقائع على أن إرادة التضحية قادرة على التفوق على قوة القنابل التي تلقيها طائرات عملاقة وعلى التغلب على أقوى الجيوش سلاحاً في العالسم. لقد نالت الهند، أول من نال، تقدماً روحياً إنسانياً في شجرة الحياة. ولكن هذا التقدم ساقها إلى درب مسدود حقاً في مجال الفكر، وكذلك فإن (الغرب) الصناعي اليوم يتوغل دون رجعة في درب تقني مسدود، وأن (الغرب) الآخر، غرب الاشتراكية السوڤاتية، وقد أخذ لسوء الحظ ينافس الأول، وكلاهما يشترك بلغة واحدة، هي لغة المذهبية واحدة. هي لغة المذهبية واحدة.

إن الهند القديمة والغرب الصناعي يمثلان نجاحين حققهما الإنسان في دربين مختلفين، ولكتهما إنجازان جزئيان للإنسان، أحدهما في طريق روحية حصراً، والآخر في مذهبية تقنية وعلمية هي اليوم كارثية. ولا يزال في وسع أفريقية السوداء أن تقدم إسهاماً حاسماً في بقاء الإنسان فوق كوكبنا. والأمر ليس أمر رجوع القهقهرى، بل أمر أمل. وإن الممحرك الجديد للإنسان الشامل قد يجشم، وعلى الأقل بصورة كامنة، في العالم الكوني للثقافة الأفريقية، ولحكمة أفريقية. وفي مكتنا تصور معونة لا تكون وحيدة الإتجاه حيث يستطيع الشرق أن يسهم في تقديم معنى عن الإنسان، وعن جملة البشر، وهو الممعنى الذي يفتقر إليه (الغرب) اليوم افتقاراً رهيباً. وقد تجلى هذا الإسهام الأفريقي على نحو جزئي عبر الفن الأسود الذي استمر باقياً في كل مكان من الأميركتين بالموسيقى، وأيضاً في (الغرب) بالموسيقى الأفريقية وبالنحت الأفريقي. وقد غدا الإله في الرأسمالية هو الممال، العجل الذهبي، وغدت الممادية الجدلية في الاشتراكية نوعاً من دين ذي عقيدة مقدسة، وصار

الحزب بديلاً عن الله في نوع من لاهوت علماني. وهو أسوأ أنواع اللاهوت. وإن الأمر ليس بأمر الرجوع إلى ما لا أعرف من أنواع ما قد يظن أنه أفريقية السرمدية. ولكن في وسع الحكمة الأفريقية، وفي شكل لن يظل أسطورياً، وبالامتناع عن أية ثنائية، في وسعها، بآن واحد، أن تمتح حياة من فكر الهند القديمة ومن تقنية (الغرب) الصناعي، أي أحيراً أن تؤلف بين جميع طاقات الفكر والمادة. وفي ذلك وعد الإنسان الشامل. وتلكم هي نظرية (بوبوهاما).

## II \_ «الجماعية» الأفريقية

وفي الطرف الآخر من القارة، الطرف الشرقي، ولـد أنموذج بحتمع جديد من محاولة تركيب مماثلـة تُرجمت إلى ممارسة سياسية: اشتراكية «الجماعية» الجمعية في (تنزانية). وقد حدثت في (تنزانية) تجربة اجتماعية وإنسانية تتوخى منح السمحتمع والإنسان وجهاً حديداً بابتكار اشتراكية أفريقية نوعية.

يقول الرئيس (يوليوس نيريري): لقد ولدت الاشتراكية الأوروبية من ثورة زراعية تعارض فيها زراعية تعارض فيها الرأسماليون والبروليت اريون. وإن الحركة الاشتراكية الأوروبية الناشئة عن هذه المنازعات «لا تستطيع أن تفكر في الاشتراكية دون أمها: الرأسمالية».

بيد أن ملكية الأرض ملكية مشتركة هي تقليد متبع في (تنزانية). والأجنبي هـ و الذي جلب معه تصوراً آخر: المملكية الفردية للأرض، وفكرة أن الأرض سـلعة يمكن شراؤها وبيعها في السوق. وعلى هذا فإن لقـاح الاشـتراكية يمكن أن يتم، ويجب أن يجرى، في الجماعة الأفريقية في (تنزانية)(1).

<sup>(1)</sup> من الجدير بالملاحظة أن (فيرا زاسولينش) قد طرحت هذه المشكلة على (كارل ماركس). ألم تتح تقاليد روسية في المملكية الجمعية («المير») الانتقال مباشرة إلى الاشتراكية بالقفز فوق مرحلة الرأسمالية؟ وقد أجاب (ماركس) عن هذا السؤال: «أجل، هذا ممكن». انظر رسالمة (ماركس) إلى (فيرا زاسوليتش) بتاريخ 8 آذار /مارس، (1881) (نشر لا پلياد ج2 ص 1558).

إن السمجتمع الأفريقي لسم يعرف الإقطاع، ولا الرأسمالية، قبل بحسيء الأوروبيين. وقد حلب الاستعمار معه، وفرض، في أفريقية، التقسيم الطبقي ونشأة الطبقة الكادحة، وذلك بدمج أفريقية في سوق الرأسمالية العالمية. ولم تقتصر النتيجة على تبعية الغرب، بل خلقت اقتصاداً مشوهاً لا يخضع لمطالب الشعوب الأفريقية، بل لنمو الغربيين نمواً همجياً.

يقول (يوليوس نيريري): «إن النمو ينبغي أن يغتذي من حذورنا الخاصة، لا بالتلقيح بما همو غريب عنما (...) وأن الاشتراكية لا يمكن أن يتم بناؤها، ويتحقق ازدهار كل فرد، وازدهار الجميع، إلا بالإنطلاق من قبول صفتنما الأفريقية قبولاً تاماً واليقين بأن في غابرنا أشياء كثيرة تنفع مستقبلنا». وهذا ما يسمى: النمو الاشتراكي عن طريق الاستقلال الذاتي.

إن المشكلة الرئيسية هي: ألا ينطوي التوسع الاقتصادي على ازدياد فرص الاستغلال؟ فإذا أردنا الحيلولة دون ذلك وجب على التنمية أن تكون نابعة من الذات، عضوية، وليست نتاج استيراد تصدعات الطبقية الأوروبية. إن الجماعة التقليدية الأفريقية، أي الأسرة الموسعة، كانت تعيش بحسب مبادىء «الجماعية» وبهذه الكلمة التي تدل في اللغة السواحلية على معنى: روح الجماعة، يعرف (يوليوس نيريري) الاشتراكية ويدل عليها. وقد مضى إعلان (اروشا) بتاريخ الخامس من شباط/فيراير 1967، وهو وثيقة حقيقية لبناء الاشتراكية في (تنزانية) على مبادىء إجماع «الجماعية» الأفريقية التقليدية. وهذه المبادىء ثلاثة:

1 - أولاً، الاحترام المتبادل. على خلاف الفردية الأوروبية. بجب أن يعي كل امرىء أنه حيزء من الآخر (النمو المتبادل). إن أعضاء الجماعة يحيون معاً، ويعملون معاً، بوحدات صغيرة ذات استقلال ذاتي، من أجل الدفاع عن أنفسهم من

غائلات الزمن والممرض وخطر البهائم المتوحشة ودارة الحياة والسموت. إن أعضاء الجماعة يعتبرون أنفسهم كلاً. وهذا يقتضي أن يسهم كل امرىء بالسملكية الجمعية وأن يشارك في القرارات السياسية.

2 - نظام التملك: إن جميع الخبرات الحيوية ملكية مشتركة، وإن محصول الجهود السمبذولة كانت توزع توزيعاً غير متساو، ولكن بحسب عرف يقره الجميع إذ لا يمكن أن يبقى إنسان حائعاً إذا كان الآخر متخماً؛ أن أحداً لا يمكن أن يخجل من بؤسه أمام غنى الآخر، ولا يمكن أن يخجل إنسان من ثروته أمام بؤس الآخر.

3 - وأخيراً، العمل وهو واجب على الجميع.

ويرى (يوليوس نيريري) أن الاشتراكية هي، في مرحلة جديدة من مراحل النمو الاجتماعي تحريك هذه المبادىء الأساسية في «الجماعية». ذلك أن الاشتراكية ليست بنية اجتماعية وحسب، بل إنها موقف فكري حيال الشخص الآخر، عقلية، إيمان بطراز من الحياة.

وليس الأمر أمر تمحيد «الجماعية» التقليدية وإضفاء صورة انتشائية عليها. بل كانت تشتمل على عيوب خطيرة أهمها:

أ - قبولها عدم مساواة خطيرة: عدم مساواة النساء اللواتي كن يشغلن منزلة أدنى في المجتمع.

ب - لئن كان فيها نوع من السمساواة، فإنها مساواة في الفقر وفي مستوى منخفض من التقنية والتنظيم.

إن الاشتراكية في نظر (نيريري) ستكون تحقيق السمبادىء الرئيسية الثلاثيسة «للجماعية» ولكن بتمثيل تقنيات الإنتاج الحديثة وكذلك تنظيم تعاونيات الإنتاج. والتوزيع، حتى يكون العمل أنجح، ويحال دون فرص الاستغلال. وفوق ذلك، لا بد من تأمين حقوق واحدة للجميع، ولا سيما للنساء، بعد أن كن محرومات من هذه الحقوق بصورة تقليدية.

إن السمة الأساسية السمشتركة بين الاشستراكية الراهسة في (تنزانيسة) وبين «الجماعية» التقليدية ينبغي أن تمثل في أن من الواجب عدم اضطرار إنسان إلى أن يبلسغ حال البؤس بالرغم من عمله، وإلى أن من الواجب عدم حصوله على تروة شخصية: ولا بد من أن تكون ثروة كل إنسان مما يتعذر توافره بنتيجة مكره وحداعه، بيل إن تتبع ثروة الجماعة التي ينتمي إليها. وهذا هو مبدأ الاشتراكية ذاتها.

ومن السمتعذر أن يتحقق مشل هذا التصور للتنمية دون «معونة خارجية»، ومنح، وقروض، أو توظيف رساميل حاصة. والخطأ الأساسي إنما يرجع إلى الإعتقاد بأن التنمية تبدأ بالتصنيع مهم كلف الأمر. أجل، إن طائفة كبرى من الذين يوظفون رساميل خاصة من أميركمة وأوروبة متأهبون دون أدنى ريب لسمل و (تنزانية) بالسمصانع. وأن ولوج هذا الدرب يعني قبول السموضوعة الآتية: لا يمكس بناء الاشتراكية دون بناء الرأسمالية أولاً.

وقد اقترفت أخطاء في هذا المنحى. وقد قادت غواية (الغرب) إلى الإلحاح على السمال وعلى التصنيع وعلى التركيز على التوسع الحضري وحده. وإن الفائدة مسن نظام القروض وتوظيف الرساميل الخاصة في هذه «التنمية» تعود على السمدن، ولكن الفلاحين هم الذين يدفعون الشمن: لقد شيدت مشاف كبيرة في الممدن، وبنيت طرق لمالكي السيارات، وأقيمت فنادق ومؤسسات كهربائية، وكل ذلك دفع شمنه بمحاصيل زراعية أنتجها فلاحون لا يفيدون من هذه الإنجازات، أو لا يفيدون منها الإنبسبة جد ضئيلة. ذلك أن أقل من 4/ من السكان في (تنزانية) يعيشون في الممدن، ولايوجد سوى (34000) من الأجراء من أصل خمسة ملايين نسمة من السكان، وستبقى (تنزانية) إلى فترة طويلة قادمة بلداً زارعياً. ولذا يجب البدء بخلق حياة أفضل في القرية. ويرى (نيويري) أن الطريق الوحيدة للتنمية هي طريق الملكية التي تمنع لتنمية الإنتاج الزراعي والتعاونية الزراعية وتحسين شروط حياة العاملين الزراعيين وعملهم.

وعلى هذا فإن المنظومة التي يتصورها (نيريري) ترفيض المبدأ الغربي الذي اعتنقه السوفيات، مبدأ التصنيع مهما كلف الأمر، وعنده أن الصناعية ينبغي أن تحول بالدرجة الأولى المحاصيل الزراعية، وهذا ما يتيح تنميية متوازنة. فالسمال ليس هو الذي يحرك التنمية، بل عمل الإنسان في بلد يدل الاستقلال فيه على اعتماد السمرء على نفسه. والمسألة هي زيادة الإنتاج الزراعي. والهدف الأساسي للصناعة هو إنتاج ذاتي لما كانت البلاد مضطرة إلى استيراده. ولهذا الغرض بنيت قرى «جماعية». وهي مراكز زراعية ذات إدارة لامركزية. وهي تعمل في مرحلة جديدة من نمو التقنيات وتزداد تعقداً بازدياد المطالب الجديدة الناتجة عن ذلك، وبحسب أنموذج الجماعة الأفريقية التقليدية.

وقد حفر القرويون سلفاً، بأنفسهم، وبمعونة الجماعة التنزانية، الآبار، وشقوا أقنية الري، وعمروا سدوداً صغيرة، وبنوا مدارس ومستوصفات، ومهدوا الطرق. وكل ذلك دون انتظار مدد الـمال من (دولة) عطوف رؤوف.

ذاكم هو سبيل التنمية المستقلة ذاتياً، التنمية النابعة من الذات، من شعب يعتمد بالدرجة الأولى على قواه الخاصة ليبني مستقبله ويبني الاشتراكية. وفي وسع التربية أن تنهض بدور كبير في هذه التنمية، شريطة، هنا أيضاً، أن تنطلق من السمنطلق ذاته. لقد كان الطفل في أفريقية فيما يسبق عصر الاستعمار يتعلم عن كبار وفي الحياة بالعمل. ثم جاء السمستعير وطبق في القطر مؤسسة مدرسية تقلّد النمط الغربي، ووجب على الاخصائيين السمكلفين بنقل السمعرفة تكييف الشباب مع السمتمع القائم: المحتمع الاستعماري. وذلك بحسب مبادىء فردية تجعل التربية توجه شطر كسب الأجور الأعلى. إن التربية الاستعمارية كانت تستهدف تلبية حاجات المستعمر: تشكيل فئة المستخدمين التابعين، والعمل على الدعوة الدينية، لضمان طاعة المستعمر طاعة حنوع. وهذا يعني أن الجهد المبذول جهد هادف يتوخى الاستعاضة عن الحكمة الأفريقية بمع أخر ودراية خلقتها حاجات مجتمع آخر.

لقد استوحى نظام التربية في (تنزانية) منذ الاستقلال من أهداف ثلاثة:

- 1 القضاء على كل تمييز عنصري.
- 2 تنمية التربية (20/ من الموازنة الحالية خاصة بالتربية).
- 3 جعل هذه التربية ذات مضمون جديد مرتبط بنمو التاريخ الأفريقي ارتباطاً عضوياً (بعد أن كان يتبع الأنساب ومعارك الحكام الإنكليز).

وإن الممشكلة الأساسية في مسعى خلق أشكال جديدة من التربية همي: مما همو الممجتمع الذي نريد تحقيقه؟ بمحتمع اشتراكي يستند إلى ثلائمة مبادىء: احسرام كرامة كل فرد؛ اقتسام الثروات التي تنتجها جهود الشعب ذاته. عمل كل إنسان شريطة ألا ينجم عنه استغلال امرىء غيره.

وهذا يعني إذن تشجيع الروح التعاونية، الجماعية، بدل التسابق نحو الازدهار الفردي. ويعني تمثل العلم الحديث، والتقنية الحديثة، حتى يتكيف مع حاجات البلد. ويعني خلق أناس يفكرون بأنفسهم بدل خلق آلات بشرية تطيع توجيهات الحزب. وليس ثمة من كتاب مقدس في السياسة، ولا من «عسم» سياسي متعال على تجربة كل امرىء من أولئك الذين يبنون الحياة بعملهم اليومي. وعلى هذا، لا بد من تغيير المناهج التعليمية، تغيير بنيات المدرسة.

إن الخطأ الأساسي الموروث عن الاستعمار هو اعتبار التعليم الإبتدائي أعداداً للتعليم الثانوي. وهذا يعكس بنية معينة عن الصف وينقلها نقلاً، لأن اله (13)٪ الذيب ينتقلون إلى التعليم الثانوي يحسبون أنهم يستحقون بصورة آلية أجوراً أعلى ومناصب قيادية. وهذا النقد الطبقي يزداد خطراً كلما كانت المدرسة، ولا سيما الثانوية، مفصولة عن حياة الشعب الحقيقية، وعلى نحو أن من يحرون فيها لمن يرضوا بالرجوع للعمل في الريف بوصفهم فلاحين. وأخيراً، فإن من الخطأ الظن أن كل معرفة تنال بتوسط الكتب والمدرسين، ولا تنال عن طريق الحياة وممارسة العمل. ولذا ينبغي على الممدارس ذاتها أن تصبح جماعات تستند إلى المبدأ الآتى: الاعتماد على الذات. وقد

تكون المدرسة مزرعة تضم تلاميذ فلاحين ومعلمين فلاحين. والمزرعة تؤلف جزءاً لا يتجزأ من المدرسة على نحو أن رفاه التلاميذ يتبع مردود المزرعة التي أخذوا على أنفسهم مسؤولية إدارتها. وعلى هذا النحو يتصل انتعليم بالحياة العملية مباشرة. وإذا ذاك نجد علم الحياة، مثلاً، يرسخ في ممارسة اصطفاء البذور أو تربية الحيوانات، والكيمياء في دراسة الأسمدة.

ولا تبقى التنشئة المدنية والسياسية عندئذ موضوع وعظ ولا «علماً» بحرداً: وعندما يتعلم المبرء ربط الرفاه بالعمل، وتزرع في المدرسة فكرة التخطيط إنطلاقاً من الضرورة، الضرورة التي يشعر بها الإنسان مباشرة، ضرورة التعاون مع الآخريين. أي مع وحدات العمل غير المدرسي.

ليست المسألة مسألة امتحانات تنسج على منوال وأنموذج دوليين لا صلة لهما بحاجات البلد. ولن يصار إلى الحكم على كل تلميذ بالإضافة إلى امتحانات مقياسية بل تبع أهمية إسهامه في حدمة الجماعة.

إن تصور الاشتراكية التي توحي بهذا التحويل الاقتصادي وتحويل العلاقات الاجتماعية والعلاقات التربوية ليست اشتراكية «لاهوتية» كما يقول (بوليوس نيريري)، وهي تحكم على قيمة فكرة أو قرار بحسب اتفاقها أو عدم اتفاقها مع «الكتاب». لأن الكتب إنما كتبها بشر ويفسرها بشر، وذلك دائماً في شروط خاصة. وأن الفكرة القائلة بوجود اشتراكية «محضة» نعرف سلفاً وصفتها «العلمية» هي فكرة سدى. فالأفكار والطرائق لا يمكن الحكم عليها إلا بحسب الزمان والمكان التي ظهرت فيهما.

يقول (نيريري): «إذا كانت عبارة الاشتراكية العلمية ذات معنى فإنها تدل على أن الأهداف اشتراكية وإننا نطبق لتحقيقها طرائق علمية». وبقول آخر، الاشتراكية، من حيث غاياتها، هي اختيار وإيحان، وهي علمية في وسائلها. وهذا التمييز وحده يتيح لنا عدم اعتبار الاشتراكية عقيدة تقدم عقائدها، باسم «الاشتراكية العلمية»، على أنها «علم» مصحوب بتزمت لاهوتي. إن فكرة مساواة البشر قاطبة

أمام الله، وهي خاصة بجميع الديانات الإبراهيمية (اليهودية، والمسيحية، والإسلام)، وبضروب حكمة (الشرق)، هي كذلك مبدأ الاشتراكية، وهذه الفكرة هي الفكرة الضرورية وحدها، مهما يكن أساسها دينياً أو غير ديني، التي يمكننا تقديمها. إن الديمقراطية والاشتراكية يمان، إيمان بالإنسان، بكل إنسان. ومن لا يتحلى بهذا الإيمان فإنه عدو الديمقراطية وعدو الاشتراكية. ويردف (نبريري) قائلاً بصدد طرائق التحقيق: «علينا أن نتعلم من الجماعيات الشعبية في (الصين)، ومن نظام تربية الكبار في (كوبا) ومن (كورية الشمالية) إلخ. ولكن أيضاً من التنظيم التعاوني في (الدانمرك) وفي (السويد)».

وإنطلاقاً من هذا الاختيار الأساسي، من هذا الإيمان بقدرة الإنسان، كل إنسان، على أن يصبح مبدعاً، تطالب الاشتراكية بشكل من أشكال التنظيم الاجتماعي يجعل من العسير حداً، إن لم نقل من السمحال، متابعة أهداف فردية على حساب الآخرين. إن شكلاً من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي يتعذر فيه استخدام النفوذ الفردي لاستغلال البشر الآخرين، سواء حدث هذا الاستغلال بالقوة الصرف (محتمعات الرق ومجتمعات الإقطاع)، أوحدث بالسملكية الفردية التي تتيح لسمالك وسائل الإنتاج حرمان العامل من ملكية وسائل عيشه. وعند ثلاً يضطر هذا العامل إلى خدمة مصالح الآخر، مهما كانت حاجاته الشخصية ورغباته الخاصة.

والأمر في صدد الديمقراطية هو الأمر عينه بالنسبة إلى الاشتراكية: لقد ابتكرت أفريقية أشكالاً نوعية. فبينما كانت الديمقراطية اليونانية ميزة أوليغارشية يتمتع بها أسياد العبيد، وبينما كان (اعلان الاستقلال الأمريكي) ثم (اعلان حقوق الإنسان) في الثورة الفرنسية، ينسحمان غاية الانسحام مع وجود الرق، بل ولا يتحدثان عنه. وبينما تقدمت (انكلترة) بذاتها على أنها أنموذج «الديمقراطية الغربية» مع سيطرتها في الوقت ذاته على إمبراطورية استعمارية مستذلّة؛ فإن الديمقراطية الأفريقية، ديمقراطية «كلام» حيث تستمر المناقشة إلى أن تتفق آراء الجميع، وهي لم تنجب، قبل وصول الأوروبيين، رقاً ولا إقطاعاً ولا رأسمالية، ولا ينبغي عليها أن تكون نسخة عما

يسميه (يوليوس نيريري) «الديمقراطية من طراز (ويستمنستر)... وقد حلبها إلى أفريقية قراء (ستورت مل)».

وكذلك أيضاً حال السمبدأ: إن الاعتماد على النفس لم يكن يعني عزئة اقتصادية عن باقي العالم، بل صلات قائمة بحسب حاجات الشعب وليس بحسب حاجات السمصالح الأجنبية، وأن هذا الوعي الحاد بالنوعية الأفريقية فيما يتصل بالميكقراطية وبالاشتراكية لا ينطوي على رفض تجربة الآخرين، بل على إرادة بناء المستقبل إنطلاقاً من دروس أن الأفريقي لا «ينمو» حين يصبح «أوروبياً ذا جلد أسود». ولكن عليه أن يتعلم من جميع الثقافات، وجميع الشعوب. يقول (نيريري): «سننهض بتركيب حديد، بطراز حياة ستمتح على قدر سواء من مناهل أوروبية وأفريقية، والإسلام والمسيحية والشيوعية والفردية».

و «الجماعية» ذاتها ليست عوداً إلى الماضي بل على العكس إنها تتزعرع في حوار الحضارات، ولكن مع رسوخ جذورها في الثقافة الأفريقية، فتكثر بدءًا من جذورها الخاصة، وتبني المستقبل بحسب مشروع خاص بالأفريقيين، وبهذا الاعتبار لا بد من زيادة ثروة المحتمع لإتاحة الفرصة أمام نمو كل إنسان. ولكن تسمة وهما مستورداً من (الغرب)، وهو وهم الاعتقاد بأن المضي في زيادة كمية السلع السمنتجة والمستهلكة دون أي قيد هو معيار الحكم على مجتمع من المحتمعات. فليس من الصواب «خلق سوق» بخلق حاجة أية حاجة، ولو كانت حاجة مصطنعة، وبدعاوة تستهدف جعل الناس بائسين إذا لم يقدروا على امتلاك الموضوع أو الإنتاج الذي ظهر آخر ما ظهر في السوق.

إن معايير التنمية السليمة هي معايير الاشتراكية. فالاشتراكية وليدة فكرة كلية. فإذا لم نقتصر على تعريفها باعتبار وسائلها بل باعتبار غاياتها وحدنا (نيريري) يستخلص سماتها المميزةالتالية:

إن الإنسان هو هـدف كـل فاعليـة اجتماعيـة. الإنسـان، أي كـل إنسـان.
 وهذا ما ينفى كل تمييز بالعرق أو بالطبقة أو بالجنس.

12 - حوار الحضارات

2- إن الديمقراطية ليست بالضرورة نظام أحزاب (إن تعدد الأحـزاب هـو مجـرد إشـارة إلى وحـود خلافـات في الــمحتمع) ولا برلــماناً (وفيـه يوكـــل أمــر الســلطة والـمسؤولية إلى فريق بعد الانخلاع عنهما).

إن الانتخابات ليست بدء الديمقراطية ولا نهايتها. وليس من أدنى ريب في أن من الواحب أن يعين الشعب بذاته أولئك المكلفين بمساعدة «الجماعيات» المستقلة ذاتياً بتخطيط موارده وتوزيع ثرواته وتنسيق تعاونياته معها، ولكن من الواحب أيضاً أن تكون لهذا الشعب حرية مراقبتها مراقبة ناجعة، والقدرة على هذه المراقبة.

3 - وفي مجتمع مؤلف من عمال (وهذا لا يعني بالضرورة من أُجراء)، إن كفالة إمكان الرقابة هي الملكية العامة التي قد تبدو في أشكال شتى، ولكن لها دوماً هدفاً واحداً: منع الفرد، أو الفئة، من القدرة على السيطرة على المحتمع بالاستيلاء على وسائل تنمية رفاه المحتمع.

وعلى هذا النحو تتآزر الديمقراطية والاشتراكية. ذلك أن الفرد الجائع لن تكفيمه مشاركته في الاقتراع إلا أسوأ كفاية. وأن الفرد لن يوافق علمى أن يلقى معاملة العبمد حتى ولو نال تغذية حيدة.

ومن هذا السمنطلق يجري النظر إلى مشكلة الشورة بالعنف أو باللاعنف. إن الثورة الدامية تجعل من الأيسر إدخال مؤسسات اشتراكية، ولكنها تجعل من الأعسر غو سلوك اشتراكي. وهذا «الاقتضاب» التاريخي الماثل في الثورة الدامية، بالرغم من ضرورته في بعض الأحيان، يقود إلى العمل «بالارتكاس على»... ويقدم السلطة إلى حفنة من الأفراد. ولكن من الحق أيضاً أن ثمة احتمالاً في طريق اللاعنف لاستمرار رواسب من النظام القديم.

 الوعي. المؤسسات شرط ضروري ولكنه غير كاف. ولا سبيل إلى «الاقتضاب» في ظهور هذه الأنواع من السلوك الجديد، الاشتراكي. وليس ثمة من أجل نضجها من اعتبار قبل أو بعد في الثورة.

لقد بعث (يوليوس نيريري) بالرسالة التالية سـاعة التحريــر في الثــاني والعشــريـن من تشرين الأول/أكتوبر سنة 1959:

«إن شعب تنجانيقا سيوقد شعلة ويزرعها في قمة (كلمنجارو). وسيشع نورها فوق الحدود، ويحمل الأمل حيشما كان اليأس، والحب حيشما كان الحقد، والكرامة حيشما كان الاذلال... ليثق شعب بريطانية وسائر الشعوب إننا لسنا عدواً، بل شعاع أمل. وليس في وسعنا أن نرسل صواريخ إلى القمر، بل في وسعنا أن نرسل صواريخ عجبة وأمل إلى جميع البشر، إخواننا، أينما كانوا».

## III \_ ميشاق الجيزائير

إن ما سبق ليس سوى مثل على إسهام أفريقية في التفكير الذي يتناول مشروعاً جديداً عن المجتمع، اشتراكية ذات وجه إنساني. وثمة أمثلة أخرى من النوع ذاته في العالم الإسلامي. وأن ميثاق الجزائر يؤلف تأريخاً رئيسياً. ففي نسان/إبريل من عام (1964) أعلن أحد التصريحات الأولى التي أدلت بها (جبهة التحرير الوطني الجزائرية) اتسام البلاد بالسمة العربية الإسلامية، وكان يتحرى طريقاً إسلامية نحو الاشتراكية.

وقد أعلن ميثاق الجزائر سلفاً منذ 1964 على ما يلي: «يترتب على الثورة الجزائرية أن تعيد إلى الإسلام وجهه الحقيقي، وجهه التقدمي».

ويوضح الميثاق القومي الذي وافق عليه الشعب الجزائري بالاستفتاء عام 1976 ما يلي: «إن ما تحتاج، همو فكر توري يعيدها إلى ذواتها ويدفعها نحو مزيد من الوعي ومن الابداع، فكر يزيل الانخلاع، لا فكر يستعيض عن انخلاع بانخلاع آخر».

ويبرز الميثاق دور الإسلام في مقاومة الاستعمار فيقول: «من الجلي أن الإسلام يمثل حصناً من أمنع الحصون ضد جميع محاولات سلخ الشخصية. وقد وحد الشعب الجزائري في الإسلام المناضل، الصلب، الذي تحركه روح العدالة والمساواة، وجد ملجأ في أحلك ساعات السيطرة الاستعمارية، ومنه متح هذه الطاقة المعنوية، هذه الروحانية التي صانته من اليأس وأتاحت له النصر».

وإن الإسلام والاشتراكية يعيان اليوم إمكان تكاملهما في بناء المستقبل بدلاً من تناقضهما: «إن بناء الاشتراكية يطابق ازدهار القيم الإسلامية»... ويمضي ميثاق 1976 قائلاً: «ليس أمام العالم الإسلامي إذا شاء التحدد إلا درب واحد: تجاوز المموقف الإصلاحي والانخراط في طريق الثورة الاجتماعية. فالثورة تتسق والممنظور التاريخي الإسلامي... وعلى الشعوب الإسلامية التي يختلط مصيرها اليوم بمصير العالم الثالث أن تعي إذن منجزات تراثها الثقافي والروحي وتعيم تمثلها في ضوء قيم الحياة الممعاصرة والتغيرات الطارئة فيها.

«وهذا يعني أن كل مشروع يهدف اليوم إلى إعادة بناء الفكر الإسلامي أن يحيل بالضرورة إلى مشروع أوسع منه كثيراً حتى يحظى بالثقة: أعني إعادة صهر الممجتمع صهراً تاماً».

وقد اقتصرت هنا على الإلماع إلى إتجاه جزائر اليوم لأن أعمق تجارب حياتي، وأجملها، مرتبطة أوثق الارتباط بهذا البلد وبأهله الذين تشدني إليهم أواصر الأخوة بوجه خاص. ولكن من الممكن إيراد أمثلة توضح المبدأ ذاته من بلاد إسلامية أخرى، من (ليبية) إلى (العراق).

وقد عزا (جان-فرنسوا-ريفل) في «غواية التسلط» إلى أنين قلت في محاضرة القيتها في الجزائر: «إننا سنمضي نحو الاشتراكي وفي يدنا الأولى القرآن، وفي الأحرى «رأسمال» (كارل ماركس). وفضلاً عن أن هذه الصورة تقدم صورة هجوم ضحل الوظيفة، فإن الفكرة ذاتها سحيفة (١).

إن عدم اتصاف المرء بأنه مسلم لا يحول بينه وبين أن يفكر وأن بقول بأن في وسع المسلم أن يمضي نحو الاشتراكية على غير الدروب الغربية. وفي مكنة (عربي) ألا يتقصر على الرجوع حصراً إلى مصادر الفلسفة الألمانية وإلى الاشتراكية الفرنسية وإلى الاقتصاد السياسي الانكليزي، وهي المصادر الغربية الثلاثة للماركسية.

هناك ثقافة إسلامية لا تقتصر على المذهب العقلي (لابن رشد) وحسب، بل تضم أيضاً الفلسفات الكبرى التي تربط الفكر بالعمل ربطاً محكماً. إنها سبل حياة. وإنني أقصد بوجه خاص الإلحماع إلى «الفلسفة النبوية» لدى (السهروردي) أو إلى تصوف (الغزالي). وقد تحدثت فيما مضى في مكان آخر عن آراء (ابن خلدون) في حقل علم الاجتماع والاقتصاد.

إن الزكاة، وهي ضريبة تتيح إعادة توزيع الثروات، وتؤلف شكلاً إسلامياً نوعباً للاقتسام. بل إننا نجد في الإسلام اشتراكية طوبائية لدى (قرامطة) القرن المميلادي التاسع. وهذا كله لا يمنع الممسلم من أن يطلع على تيسارات الفكر الغربي. وبالمقابل، فإن علينا أن ندرس (ابن خلدون) و(السهروردي) و(الفزالي)، ولا ندرسهم من أجل إنكار الفكر الغربي أو رفضه، بل من أجل إسباغ حلة النسبية عليه، ووضعه موضعه الصحيح، كل موضعه، باعتباره مقوماً بين عناصر مقومة أخرى لثقافة كله حقاً.

<sup>(1)</sup> انظر بهذا الصدد المقال الذي يحتوي على نص المحاضرة التي يشير إليها (ج-ف ريڤل) والتي لم يأت فيها حتماً القول الذي ينسبه إليّ: روجه غارودي: «السمات النوعية للاختيار الاشتراكى في الجزائر» وذلك ضمن: الاقتصاد والسياسة. شهر أيار/مايو 1965.

## IV \_ «ساتیاغراها» غاندی

لقد أسهم (المهاتما غاندي) في النصف الأول من القرن العشرين ببعد حديد في السياسة. ومن المعلوم أن السياسة في (الغرب)، منذ عصر النهضة، ومنذ (مكيافيلي)، قد فازت باستقلالها الذاتي بالتحرر من أسر نظريات الحكم الديني القديمة التي كانت تزعم استنباط نظام المجتمعات من حقائق مطلقة، ومن الأوامر المنزلة. وهذا التحرر يمثل مرحلة مهمة حداً في الاستقلال الذاتي الإنساني، وفي إبداع الإنسان ذاته إبداعاً موصولاً. ولكن إنطلاق الفردية والنزعة العقلية الوحيدة الجانب من عقالهما، وهما تميزان تلك «النهضة»، قد أدى، بعد ثلاثة قرون، إلى تصور ذي منزع وضعي مطرد للسياسة باعتبارها منذئذ «تقنية الوصول إلى سدة الحكم وسبيل البقاء فيها». إنها لم تكن بحرد علمنة للسياسة، بل انتزاع سمتها الإنسانية وتحويلها إلى انخلاع بجعلها خارجية وغريبة عن الأفراد الذين تزعم تحريرهم.

لقد انتقلنا، باسم «علم السياسة» البرجوازي، بل باسم الاشتراكية «العلمية» من سياسة دون إله إلى سياسة دون إنسان، مثلما انتقلنا من أبهة «موت الله» الذي نادى به (نيتشه)، إلى الاعلان عن تمجيد الإنسان، إلى «موت الإنسان» في تكنوقراطية تافهة ذات نزعة وضعية مقنّعة بقناع البنيوية. وفي نهايمة المطاف لم يبق الإنسان، كما قال عضو من «المدرسة»، سوى «دمية تضعها البنيات على خشبة المسرح».

إن الإسهام الأساسي المذي جاء به (غاندي) في السياسة هو اختراع تقنية العمل. إن «ساتباغراها» توحّد غاية الازدهار الشخصي للفرد مع الحمد الأقصى من النجوع السياسي في كفاح تحريري مثل الكفاح الذي أنجزه في الهند.

وقد كان (غاندي) نفسه مثلاً حياً على الدور الذي يمكن أن ينهض به الفرد في التاريخ، عندما قاد إلى النصر كفاح تحرر أربعمائة مليون من الهنود. وقد أنقذت طريقه في العمل أفضل ما كانت الفردية الغربية تنطوي عليه: انقذ بآن واحد معنى الاستقلال الذاتي، ومعنى مسؤولية الشخص البشري. ولكنه دمج ذلك في منظور أوسع صادر عن التقليد الشرقي للإحساس الجماعي وللعلاقة بين الأشحاص: «إنما الحزية الفردية

وحدها تستطيع أن تجعل الإنسان قادراً على الإنصراف إلى حدمة السمحتمع إنصرافاً كلياً». ودون ذلك يغدو الفرد آلة ويضيع السمجتمع.

وبهذا التركيب الفذ أعطى (غاندي) السياسة بُعداً جديداً: إنها لم تبق محرد تقنية الرئيس التي ينتج عنها انخلاع الجماهير. إن السياسة تصبح لديه إيماناً، طريقة حياة في كل فصل من فصول الحياة، وليست دائرة خاصة قد يصبح أن نسميها باسم «السياسة». وهذا الطراز من الحياة ينفتح فيه الفرد دوماً على الآخرين. وهويظهر في الممارسة اليومية إن ثمة فرَحاً أعظم في العطاء، يفوق فرح الربح، وفي الإبداع بأكثر من الأمر. وأن الموت يتطلب من الشجاعة قدراً أعظم من شجاعة انقتل.

ولم يكن (الغرب) عنه بغريب: فقد متح من (تولستوي) معنى الشمول الروحي؛ ومن (روسكين) مفهوم الحياة الموحي؛ ومن (روسكين) مفهوم الحياة الجمالي. وقد كتب (غاندي) وهو يضرب مثلاً رائعاً عن حوار الحضارات فقال: «إني اؤمن بأن (التوراة) و(القرآن) و(زنداقستا) هي من وحي مثل وحي (القيدا). وهذا ما كان يضفي على سياسة (غاندي) تلك الثروة التي جعلته يقول: لا سياسة دون دين، ولكن دون أن يرجعنا ذلك إلى اعتقادية محاكم التفتيش في الحكومات الدينية القديمة المستندة إلى دعوى الإحاطة بحقيقة شاملة وحيدة والعمل باسمها مثلما يعمل موظف في خدمة المطلق.

لم يعتبر (غاندي) نفسه البتة نبياً ولا رئيساً ملهماً مزوداً برسالة متعالية، إنه أراد أن يكون مجرد موقظ قوى غافية في الإنسان، في كل إنسان، ولدى كل إنسان. «قيل لي أنني كنت رسول الله. إنني لا أملك أي وحي خاص من وحي إرادة الله. ولكنني أعتقد أن في وسعنا جميعاً أن نكون رسل الله إذا أقلعنا عن الخوف مس الإنسان، وإذا اقتصرنا على طلب حقيقة الله ».

ولكن ما كان يدعوه «حقيقة الله» (أو بالاختصار «الحقيقة» تحاشياً للحشو، لأن الحقيقة عنده هي الله)، لم تكن حقيقة مطلقة. «إنني مثل نبي الإسلام لم أفصل البتة السياسي عن الزمني، ولكنني درست القرآن واليهودية والمسبحية وديانمة

زرادشت ووصلت إلى النتيجة القائلة بأن جميع المذاهب صحيحة، وأن كل ديانة ناقصة لأنها تؤوّل الحقيقة بذكائنا الضعيف وقلوبنا الناقصة».

وبدءًا من ذلك، بدءًا من هذه الطريقة في إضفاء الصفة النسبية على الحقيقة من غير الوقوع في شرك النسبية الذهنية، وهي مغالطة، ولا في النسبية الأخلاقية، وهي فوضى، يمكننا أن نفهم العوامل المقومة الأساسية في سياسة (غاندي)، وفي نجوع ممارسته لتقنية العمل: الحقيقة، اللاعنف، والألم الشخصي المقبول قبولاً حراً. كما يمكننا أن نفهم هذه العوامل من حيث تداخلها وارتباطها الصميمي، الحقيقة، مثلاً، تنفي استعمال العنف لأن «الإنسان» كما يقول (غاندي)، لا يستطيع بلوغ حقيقة مطلقة، ومن ثم فإنه غير مؤهل لإيقاع العقاب». وليس أرفع من هذا الدرس في الفلسفة السياسية عندما تدق ساعة التعصب العقائدي وتتصارع الاعتقادات.

وهذا المفهوم عن الحقيقة «المفتوحة» (أي البريئة من دعوى القدرة على الإجابة عن كل شيء وتقديم حلول نهائية) يبقي على إمكان التحلي بقسط الحقيقة الذي لمحه الخصم. ولكن هذه الحقيقة إن كانت لا تقدم نفسها على أنها حقيقة مطلقة فإنها لا تتفهقر بسبب ذلك أمام النسبية وأمام الريبية المريحة. إن لفظ (ساتيا) في كلمة «ساتياغراها» وهي تلخص جوهر نظرته السياسية. وهذا اللفظ مشتق من (سات) الذي يدل على معنى الوجود. وبهذا الاعتبار لا يوجد سوى الحقيقة. كان يدل على معنى الوجود. وبهذا الاعتبار لا يوجد معنى الوجود وبهذا الاعتبار الا يوجد معنى الوجود. وبهذا الله حقيقة». وما البحث عن الحقيقة على نحو نعلم معه أنها دوماً حقيقة جزئية إلا استمرار الاتصال بالواقع.

وقد رأينا أن هذا التصور النظري عن الحقيقة النسبية ينطوي على آمر عملي مطلق: الأمر باللاعنف لأنني ما دمت لا أملك الحقيقة، فلا يكون في إمكاني أن أحدد الحق، وكذلك الأمر بالحب، لأن عبي في كل لحظة من لحظات المجابهة والصراع أن أبقى متأهباً ومفتوحاً لهذا لاحترام الحقيقة هذه التي تفوتني والسي تستطيع حضويتي أن تجلبها إليّ.

والتركيب الأخير ليس بحل توفيقي. إنه يختلف المحتلافاً جذرياً عن «الديمقراطية الليرالية» السمزعومة. فهذه الديمقراطية تستند إلى موضوعة النسبية الأحيرة لكل حقيقة، وهي نسبية فردية، وهي تعبر على الصعيد السياسي عن مطالب اقتصاد السوق، ولا تتصور طريقة سياسية أحرى غير حل الخلافات بالسمساومة وبالحل التوفيقي»(1).

إن من يمارس «ساتياغراها» (وهي تعني «التعلق بالحقيقة») لا ينحدر بمطب الرفيع إلى درك الحل التوفيقي أبداً. وهو بتأهبه الدائم لقبول قسط الحقيقة الذي يحوزه الخصم لا يتنازل البتة عن وضع يعتبره حقاً. وإن التركيب النهائي لا ينطوي إذن عدى إبادة رأي الخصم. وهذا التركيب وهو نهاية المحابهة، لا يكف البتة عن أن يكون حواراً، أي مناقشة يقتنع فيها كل امرىء بأن ثمة شيئاً يتعلمه من الآخر. وهذا هو السبيل الملكي للوصول إلى حل النزاع عن طريق الإبداع بدل الهدم. إنه تركيب مبدع بمعنى مزدوج: حل النزاع لا يمكن أن يعرف سلفاً لأن في وسع كل متنازع أن يدمج في كل لحظة قسط الحقيقة الذي يأخذه عن غيره، ولأن من يعمل بحسب طريقة «ساتباغراها» لا يستهدف من ناحية أخرى انتصاراً وحيد الجانب: إنه لا يسعى إلى التغلب على خصم، بل على وضع، وضع، وضع، وضع نزاع يحول دون إرضاء حاجة إنسانية.

وهذا المطلب الأول للحقيقة التي نتصورها على هذا النحو يتضمن الوجه الثاني لله «ساتياغراها»: اللاعنف. لنجتنب، بادىء ذي بدء، اختلاطاً ممكناً: ليس اللاعنف مفهوماً سلبياً وحسب، ليس غياب اللاعنف، ليس موقفاً قوامه عدم الإيذاء. إن (غاندي) يؤكد بجلاء: «إذا لم يكن ثمة إلا اختيار بين العنف والجبن، فأنا أنصح بالعنف». ثم يردف بوضوح: «لا يمكننا تعليم اللاعنف إلى أي إنسان يخشى الألم

<sup>(1)</sup> إن مفهوم الديمقراطية في نظر (غاندي) قد يقترب سلفاً من نظرية «الكلام» الأفريقية، دون أن يطابقها، وحيث يمثل الفارق في قانون الأكثرية وفي أن النقاش الذي لا ينتهي والقرار لا يتحذ إلا عندما يتفق الجميع. وذاك الأمر هو الذي لا يمكن أن يوجد إلا في مجتمع قبلي لم تمزقه الصراعات الطبقية، وحيث يبقى من الممكن وجود مصلحة مشتركة وإجماع. إن «ساتياغراها» (غاندي) على العكس، تؤلفد طريقة لحل المنازعات.

والموت ولا يقدر على المقاومة. إن الفأرة لا تمارس اللاعنف لأن الهر يلتهمها دوماً. ثم إننا لا نستطيع اعتبارها حبانة لأن من طبعها ألا تسلك إلا على النحو الذي تسلكه. ولكن الإنسان الذي يقابل الخطر بسلوك الفأرة إنسان حبان. وإن قلبه حافل بالعنف وبالحقد وإنه ليقتل عدوه إذا استطاع ذلك دون أن يتعرض هو نفسه للخطر. إنه غريب عن اللاعنف».

إن «ساتيا غراها» هي لاعنف الأقوياء. إن اللاعنف («أهيمسا») عمل يستند إلى رفض القتل. «وكما نحتاج إلى تعلم القتل من أجمل ممارسة العنف، فإنما كذلك نحتاج إلى معرفة التهيؤ للموت بغية التدرب على اللاعنف».

وهذا لا يعني معونة المسيء على الاستمرار في الإساءة، ولا التسامح بموقف قبول سلبي. إنه إبداع علاقة إنسانية مع الخصم. وقد ازداد اهتمام (غاندي) إبان كفاحه بالوسائل باطراد. إنه لا يرى الاقتصار على الغاية واعتبارها أمراً ناجزاً، ترم توجيه السياسة بعدئذ بوسائل غربية هي وسائل إنابة السلطة والإكتفاء بتوكيل يسلخ عن الفرد مسؤولية كل الستزام شخصي إذ يقتصر على الثقة ببنيات الآلة السياسية وحدها.

إن ما اخترعه (غاندي) وهو يخترع اللاعنف، يرجع إلى علاقة حدلية حديدة بين الوسائل والغاية. ومن الممكن أن نلخص نظرياته الأساسية على النحو الآتي: الوسائل غاية في حال المحاض. وأن الغاية لا تسبق الوسائل، بل إن الوسائل تخلقها.

أجل إن التفكير السياسي الأساسي في (الغرب) قد تركز على مشكلة علاقات الغايات بالوسائل. ولكن الباحثين كانوا لا يحلون هذه المشكلة إلا حلاً ميكانيكياً، باستنتاج الوسائل من الغايات استنتاجاً بجرداً. وعندما تحدد الغايات يصار إلى تحقيقها بالاستسلام لآلية سياسية لاشخصية مغفلة هي آلية الوسائل. وقد كان (غاندي) أول من اكتشف حلاً جدلياً للمشكلة ذاتها: هو حل التضمن المتبادل بين الوسائل والغايات. لقد كانت المشكلة الرئيسية في كفاح (غاندي) لاستقلال الهند من السيطرة الانكليزية هي: كيف يمكن حل مشكلة من المشكلات حلاً بناءً، أي على

نحو لا يستهدف بحرد القضاء على الخصم بطرائق من شانها أن تفرض على الشعب عبودية جديدة غداة التورة أو الاستقلال بالطرائق ذاتها التي استعمت سابقاً في اضطهاده، وبالاستعاضة عن المضطهدين الأجانب بمضطهدين محلين؟ (وهذا ما حدث في الواقع في عدد كبير من البلدان التي كانت مستعمرة ونالت استقلاها في المستينات).

وقد استلزم ذلك البرهان على وجود قرة أعظم من قوة السلاح. وإن عبقرية (غاندي) تمثل بوجه الدقة في ما يلي: من السألوف في فلسفة (الغرب) السياسية التحدث بلغة الغايات وعدم التفكير عن طريق عملية إرجاعية إلا بوسائل العنف لحسم النزاع بإبادة أحد طرفي التعارض، الأمر الذي كان من الناحية التاريخية منطلق دارة جديدة من العنف والعنف المضاد ولا وجود فيها للإنسان. وقد اقترح (غاندي)، أول من اقترح، مناوبة لا تستعيض عن العنف بقبول العنف.

إن اللاعنف في نظر (غاندي) هو بآن واحد وسيلة وغاية. ذلك أن اللاعنف ينطوي سلفاً في ذاته على شكل العلاقات الإنسانية التي يتطلع إليها. أولاً لأن اللاعنف يقتضي أن يشعر كل واحد بأنه مسؤول شخصياً عن مستقبل الجميع، وأن يعمل وفي ذلك. وثانياً لأن منطلقه وجهده لا يستهدفان الفرد السمنعزل بسل العلاقية بسين الأشخاص. إنه تعبير عن القوة، أي عن ممارسة قدرة لأحداث تغير اجتماعي أو فردي. ولكن العنف هو استخدام قوة فيزيائية حصراً هدفها إبادة العدو، أو إلزامه عسى الأقبل بأن يعمل على غير ما يريد، وبخلاف حكمه وحقيقته.

لقد اخترع (غاندي) شكلاً جديداً من العمل السياسي والقسر. إن «ساتياغراها» تبدأ بالإقناع (بل وبإبقاء إمكان الإقناع مفتوحاً خلال حريان العمل كله) ولكنها لا تخل إلى الإقناع: المقاطعة، اللاتعاون، الإضراب، العصيان المدني، رفض دفع الضرائب، كل ذلك، إذا لم نذكر سواه، يؤلف جزءاً من خزانة «أسلحته».

إن كل شكل من أشكال هذا العمل اللاعنفي يسوده الاهتمام بالحفاظ خلال مكافحة الخصم على علاقة تتيح تحول الخصم تحولاً داخلياً. وبهذا الاعتبار، فإن كل شكل من هذه الأشكال العملية يعبر عن شكل جديد من العلاقات الإنسانية التي يتطلع الكفاح إلى خلقها في الممجتمع. وعلى هذا النحو يمثل العمل بصورة مسبقة الغاية في الوسائل. ومن شأن تاريخ العالم كله أنه يحقق هذه البديهة بحروبه وثوراته. ذلك أن «الغاية» ليست إحلال سيطرة بدل أخرى، بل إظهار قيم اجتماعية جديدة جذرياً وهي تكفل الاستقلال الذاتي ومسؤولية كل فرد، لكي تتيح له ألا يبقى موضوع التاريخ، وأن يبدع إبداعاً تاماً مستقبل الجميع.

وهذا هو الانقلاب العظيم في علاقة الوسائل بالغايات. إن الوسائل لا يمكن استنتاجها من الغايات بصورة مجردة. وإن بين الوسائل والغايات علاقات داخلية جدلية تتبادل التأثير الدائب فتتحول في كل لحظة بحيث تصبح الوسائل غاية والغاية وسائل. وقد لخص (شريد هرامي)، أحد تلاميذ (غاندي)، هذه الناحية من المذهب بقوله: «الوسائل هي الغاية في حال مخاض الولادة، والمثل الأعلى إبان تحققه».

«إن فلسفة الحياة ترى أن الغاية والوسائل حدود عكوس... وإن قيمة الغاية هي قيمة الوسائل، والوسائل كالبذور، والغاية كالشجرة. والسمرء إنما يحصد ما زرع... «ولذا فإننا إذا انتبهنا إلى الوسائل وثقنا من بلوغ الغايات».

وعلى هذا فإن «ساتياغراها» لا تقوم على خدمة غاية بل على ابداع غاية. وإذاكانت الغاية قيمة فلا يمكن إلا أن تكون وسائلها جديرة بها. وإن الوسائل التي لا تجانس الغاية تهدم الغاية ذاتها بإنجاب خصومات جديدة، بحابهات عنيفة جديدة، حتى عند النصر. ومن إدراك هذه الحقيقة السياسية الأسياسية ينشأ العنصر المقوم الثالث في تقنية عمل «ساتياغراها»: الألم الشخصي الذي يختاره المرء بوعيه وإرادته. وهذا الوجه من مذهب (غاندي) هو الوجه الذي يصعب على الإنسان (الغربي) أن يقبله أكثر ما يصعب لأنه لا يرى نجوعه رؤية مباشرة.

وهنا ينبغي أيضاً إزالة جبل من سوء انتفاهم. إن الأله. في نظر (غاندي)، لا قيمة له بذاته. وهو بادىء ذي بدء نظام شخصي يحررنا من التعلق بمطالب الجسد. ويحملنا على التغلب على الخوف الذي قد يستوني علينا في كفاحنا عنف الآخرين. ويؤكد قبول الألم قبولاً واعياً أن التضحية بالحياة هي شمن يتاهب انفرد لدفعه من أجل حل نزاع. الألم معيار شرعية رئيس. إنه أيضاً، وخاصة. يصبح في خلق علاقة مباشرة بين الأشخاص مع الخصم، وفتح ثغرة في خطوط دفاعه العقبية. وقد جاء (غاندي) ببرهان على ذلك في حالات كثيرة ولا سيما عندما بدأ (غاندي) ببرهان عنى ذلك في حالات كثيرة ولا سيما عندما بدأ (العسوم حتى السموت» فأوقف سنة ذلك في حالات كشيرة ولا سيما عندما بدأ «العسوم حتى السموت» فأوقف سنة (1947)، في (كلكتا)، المذابح التي اتقدت بصورة وحشية بين المسمين والهندوس، بينما كان (55000) رجل من حيوش اللورد (مونتباتن) قد عجزت عن إيقافها في (بنجاب). وكان نائب الملك في الهند يقول لـ (غاندي) وهو يعترف بعجز القوة: «اذهب إلى كلكتا، وأنت وحدك ستكون حيشي».

لم يكن (غاندي) يقلّل من شأو المخاطر في اختياره، ولكنه كان يقيس بمشل هذا الوضوح حدود الكفاح العنيف. وعندما وازن الشرور والشرور الأقل كتب يقول: «إنني لا أفرح حين أرضى بأن يقدم آلاف من الناس حياتهم على مذبح «ساتيا غراها» لأنني لا أقيم وزناً كبيراً للحياة، بل لأن النتائج، على السمدى البعيد، هي تضاؤل الخسارات بالأرواح. وفوق ذلك فإن مثل هذا العمل يشرّف الذين يقدمون حياتهم على هذا النحو، وأن تضحيتهم تزيد ثروة العالم الأخلاقية».

وعندما يسلك الناس على هذا السمنوال، وبحسب قانون كيانهم الأساسي، يستطيع الشخص الواحد نفسه أن يتحدى القوة الجبارة لإمبراطورية ظالمة. وقد برهن (غاندي) على ذلك حين جعل الإمبراطورية البريطانية تـ رَاجع و تستسلم بأسطوها وحيوشها التي لم تهزم من قبل. وإن أساس مثل هذا التصور عن العمل يضاد مبدأ الجبرية تماماً: ذلك أنه يبرز قدرة الإنسان والعقل البشري على تغيير المجتمع. إن «ساتيا غراها» عندما تصطدم بعنف أول صادر عن الخصم (وهو في هذه الحالة

الممحتل الإنكليزي) تتيح اتخاذ المبادهة. وأن «الرافعة الأساسية» في «ساتيا غراها» هي «هذه القوة الناشئة عن الحقيقة والحب»، ما دام الحب هو السبيل السممتاز لبلوغ الحقيقة. كان (غاندي) يقول: «إننا بالحب ندنو من الحقيقة أكثر ما ندنو». ولكن الحب المقصود لا يعني الحب الثاغي، الأهتم. بل إنه الحب الذي هز أعظم إمبراطورية استعمارية في العالم وهزمها. إنه الحب الذي يستخدم «ساتيا غراها» وينمي مع الخصم قوة عمل متبادل على نحو أن مشروعاً جديداً يمكن أن يظهر. لقد جابه تلاميذ (غاندي) في الكفاح الذي يهدف إلى أن يتيح «للمنبوذين» أن يسيروا على الدرب نفسها التي لأفراد الطبقات العليا، حابهوا خلال ليال وأيام، والماء يبلغ بطونهم، الممتاريس التي أقامها الجنود الإنكليز المزودون بالأسلحة الآلية. وقد اضطرت المتاريس إلى الرضوخ. وإن الإنسان المتحرر من الخوف ومن التهديد لقادر على التغلب على العنف.

وسنحلل مشلاً عن استراتيجية (غاندي) وطرائق تنفيذه حطته حتى نلم بالاسباب العميقة لنجوعها في الكقاح. بدأ (غاندي) سنة 1930–1931 «محلة المملح» وقوامها فصم جذري لأحكام القانون الإنكليزي الذي كان يحصر بالحكومة صنع الملح وبيعه. وقد أطلق (غاندي) شعار العصيان المدني وبدأ مسيرته، مع بعض مئات من الناس، لبلوغ البحر مشياً على الأقدام مسافة أربعمائة كيلومتر وحتى يصنع هناك المملح بصورة رمزية. وكان هدفه المباشر إلغاء ما كان في وسعنا أن نسميه في النظام الفرنسي القديم باسم مكس المملح. وأن اختيار مثل هذا الغرض كان يدل على وضوح رؤية سياسية عميقة. فقد كان قانون مكس الملح يعود على الناج الإنكليزي وضو عشرين مليون ليرة استرلينية في السنة، وكان رمز الاضطهاد الأجنبي. ومن الجائز اعتباره قاسماً مشتركاً في أحوال مقاومة الاضطهاد كلها.

لقد كان الغرض البعيد، بنتيجة البرهان على إمكان عصيان القانون الإنكليزي في نقطة أساسية، إعداد الشعب الهندي للكفاح من أجل الاستقلال الشامل («سواراج») وإظهار ذلك له بصورة مشخصة على أنه هدف يمكن بلوغه. وقد عرف

(غاندي) كيف يختار مطلباً شعبياً كما أجاد على الدوام القيام بذلك بحساسية مدهشة تمكنه من حس نبض الجماهير. وبمثل هذه المبادهات المتعاقبة استطاع تحويل حزب الموتحر من جماعة من المفكرين إلى حركة شعبية جماهيرية. وكانت المشكلة الأولى التي ينبغي حلها بعد اختيار الهدف هي أن تستشف الجماهير، حتى أقلها صقالاً. غاية الحملة.

وقد توصل (غاندي) لذلك بآلاف المنظاهرات في جميع أرجاء الهند. وعبأ بذلك مئات المملايين من الهنود، وكان ذلك لا بوصفهم حيشاً ينفذ بصورة سبية أوامر رؤسائه، بل بوصفهم مناضلين مسؤولين يعي كل منهم المموضوع كما يعي التضحيات الواجبة لبلوغه.

والمشكلة الثانية كانت مشكلة البرهان أمام الخصم ذاته على ظلم السمؤسسة والاقتراح عليه في كل لحظة حل النزاع بالمفاوضة دون إرغامه على أن «يفقـد ماء وجهه».

وبعد أن استنفد (غاندي) إمكانات المفاوضات التمهيدية شرع بالمرحة الثالثة من مراحل العمل: هيأ فئة طليعية وأعدها للقتال بالانتصار على النفس وبمحابهة الألم والمموت حيال الاضطهاد. وقد علمهم كيف يضبطون أمور أنفسهم ويضبطون حركة الجماهير الحاشدة. وقد كان الخصم عاتياً: كان يمتلك الشرطة والجيش وجهاز قمع تام من المحاكم والإدارة البريطانية.

وقد نص القسم الذي أقسمه متطوعو «ساتياغراها» في الحادي والعشرين من آذار/مارس سنة (1930) في (أحمد أباد) في اجتماع المؤتمر الهندي، على ما يلي: «أرغب في الممشاركة في حملة المقاومة المدنية التي بدأها (المؤتمر) من أجل استقلال الهند. وأنا مستعد لتحمل السحن وجميع أنواع العقوبات والآلام التي قد تصيبني خلال الحملة».

«وإذا ما سجنت أو صودرت املاكي فلن أطلب من الحنزب أية معونة لي ولا لأسرتي...».

وقد سمي سلفاً، وبصورة احتياطية في حالة اعتقال القادة، مسؤولون تالون يجب عليهم الاضطلاع بالـمهمة على الفور للـمضي بالحركة إلى غايتها.

ثم تقدم (غاندي) بإنذار أخير إلى السلطة؛ ولما أمعنت في الرفض تحركت طلائعه. ولم يكتف (غاندي) بإعلان حملة شغب ودعاوة لكي لا يعزل الطليعة وليبقى على التماس مع الشعب تماساً عميقاً، وإنّما نظم المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإنكليزية في الممدن والريف، ونظم إغلاق الحوانيت والإضراب في السمعامل والإدارات والموانىء. نظم العصيان المدني واستقال آلاف الهنود من وظائفهم. وقد أطلق شعار اللاتعاون وبدأ الناس في جميع أرجاء الهند يمتنعون عن دفع الضرائب. وبعد أن أصاب الشلل جهاز السيطرة البريطانية على هذا النحو تشكلت سلطات موازية بدءًا من جماعات إدارة صغيرة محلية ومنحت نفسها عن عمد وظائف السلطة الرسمية.

استشاط غضب القمع. واعتقل (غاندي) ورفاقه الأقربون وأصيب آلاف الهنود بالضرب وبالسحن وبالتعذيب. وبلغت حركة «سانياغراها» البحر: وصنع الملح بمخالفة القانون الإنكليزي، واضطرت السلطة إلى إلغاء الاحتكار القديم. وظهرت سلطة المحتل على أنها ليست بالسلطة التي لا تهزم. ودخل الزحف نحو الاستقلال مرحلة جديدة.

أجل إن حملات (غاندي) لم تكن منتصرة دائماً، ولا سيما عندما اقترف في مكافحته سنة 1919 «لقوانين روالت» (وهو قانون قمعي شبيه بقوانين قمع اللصوص في فرنسة)، اقترف ما دعاه هو ذاته «خطأه في الحساب الهيمالاي»: إنه لم يجد تماماً إعداد طليعته ولا إعداد الجماهير، على نحو أن الحركة أصيبت بالقصور. وتهافتت «ساتيا غراها» إلى حالات عنف. ولم يكتف (غاندي) بتقدير الجانب السلبي من هذا الإخفاق، بل أيضاً بتقدير القوة الشعبية الكامنة التي قال عنها: «لقد اكتشفوا قوة حديدة، ولكنهم لم يكن يعرفون ما هي ولا كيفية استخدامها». ولم يتردد في إيقاف

الحملة حتى لا يعطى صورة زائفة عن «ساتياغراها» ولكبي لا يسمء إلى إمكاناتها القادمة. وفي وسعنا أن نتساءل لسماذا اتبعت الهند وهي أربعت مليون هندي (غاندي). لأنه كان يستحدم التقاليد الشعبية للتحويل ولأن الجماهير كانت على هذا المنوال تشارك في العمل، وتتحرك مندفعة بأعمق ما يجشم في كيانها. ولمه يبن (غاندي) عمله و خطته وسبل تنفيذها على «علم» يتعالى علم الجماهير التي ينبغي إيقاظها وتحريكها. إنه لم يزعم أنه يأتيها من «الخارج» و«من الأعلم» بشعارات كفاحها ولا بوعى رسالته الثورية التحريرية. إن (غاندي) قد مدّ جذوره إلى أعمق تقاليد شعبه، لا برجوع تقهقهري لإعادة العالم القديم، بل، على العكس، لذفعه بحدداً إلى الأمام. لقد حاطب (غاندي) الشعب اللغة الشعبية الستي كانت لغة (القيدا) و (الاوبانيشاد) و(بغافاد-جيتا) و(الجانسة) و(البوذية) ولكنه كمان يوقيظ لديهم إيمانياً شعبياً متحدداً، حركياً. إنه قد يبدو في حلة (كارما يوجين) باحث عن الله من خلال العمل، ولكنه كان يضفي الإيمان التقليدي بطريقة لا تقليدية، في النضال الاجتماعي التحريري. وكان كل يوم يطلب أن يستمع إلى قراءة آيات من (بغافاد-جينا)، ولا ية ول معركة (كوروكشترا) بوصفها حادثة تاريخية، بل باعتبارها رمز الصراع بين الحقيقة واللاحقيقة في قلب الإنسان. ولم يكن يكف عن تأمل الفكرة الأساسبة في (بغافاد-جيتا): العمل وعدم التعلق بشمار العمل. وأن بطله المفضل وهو من المتحمسين بملحمة (رامايانا) العظيمة إن هو إلا (راما)، وهبو تجسد الإله (فيشنه). وأن اسم (راما) هو الذي ظهرعلي شفتيه آخر مرة يوم الجمعة في الثلاثمين من كانون الثاني/يناير سنة (1948)، يوم سقط وهو يعفو عن قاتله ويباركه. ذلك أن (راما) كان بالنسبة إليه أنموذج حياة وكفاح أمين لا يتزعزع، أمين أمانة إلهية، لقانون الحقيقة. لقــد كان (غاندي) يذكر دون كلل ولا ملل أن ملكاً في حكاية (راما)، في التقاليد الهندية، لا يمكن أن ينقض عهداً قطعه للحقيقة دون أن يزعزع نظام العالم بأسره. ويرى (غاندي) أن على كل إنسان أن يكون ذلك الملك، أي أن يقدم واجباته على حقوقه. إنه كان يؤمن بالقدرة الجبارة لشعب يسهم بوعي وإرادة في خطة عمل، وهو

13 - حوار الحضارات 13

واثق من أنه يستمد من التقاليد الهندية: إن امرءاً يجيد السيطرة التامة على نفسه يستطيع السيطرة عبى الكون. وقد كانت حياته كلها مثلاً عبى ذلك.

وهذه التقنية، تقنية العمل، التي أبدعها (غاندي)، لا تستطيع، شأنها من ناحية أخرى شأن أي مذهب سياسي آخر، أن تُصدر وتطبّق تطبيقاً آلياً في بلد آخر، أو في مضمار حضاري آخر. ولكن من اليسير أن نميز في تصور (غاندي) السياسة ما هو هندي نوعياً وما له قيمة كلية. وأن ما هو كلي لدى (غاندي) هو أولاً هذا البُعد الجديد في العمل السياسي الذي يقتضي، على عكس جميع أشكال ندب السلطة أو الانخلاع، مسؤولية، إسهاماً التزاماً شخصياً من جانب كل فرد، تحولاً شخصياً داخلياً وعميقاً. ومن الجلي أننا لا نستطيع في أوروبة ذاتها، ومثلاً في فرنسة، الانتقال من الديمقراطية النيابية إلى ديمقراطية المشاركة إلا بدمج هذا البُعد السياسي. ذلك أنه ليس بصحيح أن من الممكن تغيير بحتمع بأسره دون أن يتغير المرء ذاته، في الوقت ذاته، وبالحركة ذاتها. وهذا التغير لا يتم بوعظ أخلاقي ولا بانطواء انعزالي على الذات، بل في العمل المشترك والكفاح المشترك. ودون تغيير الذات على هذا النحو فإن غاية ما يمكن بلوغه هو تغيير حكومة بله نظام سياسي، ولكن بالاستعاضة عن سيطرة بسيطرة، وعن انخلاع بانخلاع .

ولكي يغدو هذا التغيير الذاتي ممكناً خلال الكفاح لا بد من أن تمثل أشكال العمل و الكفاح بصورة مسبقة سلفاً في العلاقة الإنسانية الرئيسية التي نزعم أننا نريد إقامتها في الممجتمع الجديد. وليس بصحيح أننا نستطيع أن نقيم بالعنف مجتمع اللاعنف. وليس بصحيح أن ندب السلطة إلى شخص منتخب أو إلى قائد بالانخلاع يمكن أن يكون أساس خلق مجتمع يقوم على المبادهة والمسؤولية وإسهام كل واحد وعلى علاقة حب بين الأشخاص. وأن القسط الثالث من القيمة الكلية، وهو قسط ناجم عن القسط السابق، إنما هو جدل الوسائل والغايات كما تصوره (غاندي): وإنما على قدر ما تمثل العلاقات التي تراد إقامتها بين أعضاء المجتمع القادم كافة، وبقدر ما تحمل الوسائل في ذاتها الغايات،

وعلى ألا تؤلف هذه الغايـات مثـلاً أعلى ولا طوبائيـة جـاهزين تمامـاً قبـل العمـل. إن ظهور الغايات إبداع من موصول في معركة كل يوم.

وهذه الغايات، وهذا الجانب الرابع من المشكلة، لا تمثل سلفاً، وليست بالأمر الجاهز تماماً في رأس مفكر أو رئيس، إذا ما أقلعنا عن دعوى وجود حقيقة مطلقة. إن الغايات هي على الدوام من طبيعة الفرضية. وهي تؤلف أفق كل عمل: وهو أفق متحرك دوماً، ومتحدد دوماً، ما دام العمل هو الذي ينجب هذا الأفق، هذه الغايات، وأن ليس في وسع الغايات على هذا النحو أن تطمح إلى بلوغ كمال يفوق كمال الوسائل المستخدمة. إنها تنمو نمواً عضوياً، وأن ثروتها الإنسانية تتبع في كل خظة الثروة الإنسانية المبذولة في استخدام الوسائل. (وهذا ما يميز هذه الفلسفة عن فسفة أثروتها النظريين الذين كان أحد الهيغليين يقول عنهم سابقاً أنهم يبنون في الحدم قصور المستقبل ولكنهم يدعوننا نتخبط في أكواخ الواقع الحاضر وحول الصراع).

وهناك أخيراً حانب خامس يجدر بنا أن نفكر فيه. لقدظل (غاندي) شديد الإنتباه دوماً إلى الدوافع الجماهيرية العميقة، وقد بلغ من قوة ارتباطه الصميمي بها أنه كان يعرف كيف يميز فيها الحاجات عن الآمال. ومن الجلي أنه لم يكن يقيم عمده على أساس «فلسفة» تدّعي الانتماء، إلى حد كبير أو صغير، إلى «علم» بحرد لا يمس من الإنسان إلا ذكاءه، ويكون ذلك في الغالب، من جهة أخرى، بغيسة تحديد شروط عمله وتداوله بأكثر من ابتغاء إيقاظه وإنارة سبيله. وإن مثل هذا «العلم» (وقد يكون من الأصح أن نطلق عليه عبارة «مذهبية علمية» بسبب وتوقيته وادعائه بأن في وسعه تقديم أحوبة حاهزة وهو ادعاء ينافي الفكر العلمي الحقيقي منافاة كبرى)، يبقى دوماً وقفاً على «نخبة» من السمفكرين أو من القادة السممسكين بزمام هذه السمعركة الممتالة.

لقد شاد (غاندي)، على العكس، عمله على التقاليد الشعبية التي تمتمد جذورها إلى الأعماق والتي يعيشها الناس مباشرة: جذور الهندوسية الحيـة في رأس شعبه وقلبه. وذكر (نهرو)، وهو أقرب صحبه إليه، ولـم يكن يمارس بالرغم من ذلك أية ديانــة، في

«سيرة حياته» أن «(غاندي) كان دائماً يلح على الجانب الروحي والديمني في الحركة».

وإن جميع الذين يخشون في (الغرب) اليوم شرور التكنوقراطية السياسية (وهم يطرحون دوماً سوال: كيف؟ ولا يطرحون البتة سؤال: لماذا؟)، وكل الذين ينشدون تغييراً جدرياً، أي تغيير أنموذج تنميتنا ومشروعنا الحضاري، لا يستطيعون توفير حركات الإيمان. ومن أثمن المساهمات التي أسهم فيها (غاندي) هي ظهور هذا البُعد السياسي الجديد. وقد كتب بحسب لغته، ولكن لها فيما يجاوز الألفاظ قيمة كلية: «إن الإنسان يجهل كل شيء في الدين إذا لم ربينه وبين السياسة أية علاقة... وليس في وسعي أن أحيا حياة دينية دون أن تطابق هويتي كل المطابقة هوية الإنسانية بأسرها، وهذا يتعذر دون الإسهام في الحباة السياسية... إنني واثبق بأن الله واحد فقط... وأنه الحقيقي وحده... وأن الإنسانية تؤلف كلاً و احداً، وأن لها، بالرغم من تعدد الأجساد، روحاً واحدة... وغن قد أقمنا ملكوت الله في السياسة أيضاً».

## ٧ ــ التربية في نظر پاولو فريري ولاهوتيي التحرر

وثمة مثل آخر عن الإسهام الحالي للعام الثالث في بحالين تبرز فيهما مشاركة أميركة اللاتينية.

ففي ميدان التربية، من المفيد أن نفطن إلى أن (پاولو فريسري)، هو برازيلي، وأعظم مرب في عصرنا، هو الذي حدّد رسالة يهدف بها إلى محو الأمية والتعليم بوجه عام، أعين رسالة إيقاظ الشعور الانتقادي والنضالي في نفوس الجماهير. فقد أرادها «تربية المضطهّدين» واتخذها «ممارسة للحرية». وعنده أن التربية تستعيض عن التطلع إلى تكرار قيم النظام الراهن بالعمل على وعي تناقضات هذا النظام فتخلق على هذا النحو ما قد يدعوه (لينين) «الشروط الذاتية» للثورة وللتحرر.

يقول (باولو فريري): «إن قوام «التوعية» يمثل في إدراك التناقضات السياسية والاقتصادية والوقـوف في وجـه عنـاصر الاضطهـاد الــموجودة في الواقـع». وفي هـذا تذكرة بجوهر الثقافة: إنها ليست ترفأ، ولا مجرد متعة جمالية. بل هي جملة الحلـول الــي وددها الإنسان للـمشكلات التي تطرحهـا عليـه بيئتـه الثقافيـة والاحتماعيـة (أ). ولكن الأمور تجري في (الغرب) اليــوم كمـا لـو أن التقنيـة تحـل محـل الثقافـة لحـل مشكلات الإنسان (2).

وهذا الوجمه من «التوعية» كما يقول (پاولو فريري)، هو أحد العناصر الرئيسية في الحركة الأميركية - الجنوبية. ومن الجلي أن هذه التربية أثارت حفيظة حكام بلده عليه، ولكنها انتقلت إلى أميركة اللاتينية بأسرها، وهي الآن في طرفي أفريقية: في (تنزانية) وفي (غينه - بيساو).

•

وتُـمة إسهام آخر حاء به العالـم الثالث، وهو إسهام «لاهوتي التحـرر». ونحـن نشاهد للـمرة الأولى في حركة تورية عدم اعتبار الإيمان عقائدية، بل طريقة عمل.

إن «لاهوت التحرر» لدى الأب (كوتيرز)، وهو من (بيرو)، يمثل «إشارة العصر» بمثل الثورة الثقافية في الصين و «الجماعية» في أفريقية. إنه كتاب يتميز بدلالته أولاً على الدرب الذي اختاره عدد متزايد من المسيحين: درب النضال اليومي ضد الاضطهاد والاستغلال وتبعية الأحانب، وهو نضال يعبر عن إيمانهم. وهو يتميز بدلالته أيضاً على «اللاهوت الجديد» الذي لا يكتفي بأن يكون حكمة ومعرفة عقلية، بل تفكيراً، في ضوء الإيمان، يتناول السممارسة التريخية لرحال ونساء انخرطوا في هذا النضال، إنه فك ألغاز «إشارات العصر».

\_\_\_\_\_

 <sup>(1)</sup> انظر بهذا الصدد كتابي: (پاولو فريري) الأساسيين وهما: نربية المضطهدين (ما سبيرو - باريس 1971).
 باريس 1974) و «التربية، ممارسة الحرية» دار سيرف باريس 1971).

<sup>(2)</sup> انظر كتاب (هوغودين فارين): ثقافة الآخرين (لوسوي – 1976).

وهذا اللاهوت الجديد يقلب المسيرة التقليدية رأساً على عقب: «فعوضاً عن الإنطلاق من معطيات التنزيل والسنة وحسب، كما يفعل اللاهوت السمدرسي بوجه عام، نجده ينطلق من الأفعال ومن المشكلات الناشئة عن عالم التاريخ». ومثل هذا اللاهوت يقبل أن نطبق عليه صيغة (ماركس) الشهيرة عن الفلسفة، لا يكتفي بتفسير العالم: إنه يسهم في تغييره.

ويبرز الأب (كوتيرز) مصادر هذه الحركة، هذا الانقلاب اللاهوتي. ولعل المصدر الأول كان (موريس بلوندل) في رسالته: «العمل»، سنة(1893) (وقد أدينت في ذلك الحين). وسيقول الأب (نيدونسل) سنة (1955) أن ميزته «تمثل في أنه طلب تزويد وعي النقص الإنساني بنوع من رسم في حوف التنزيل». وعلى هذا فإن التعالي ينبثق من المحايثة، دون حاجة إلى وجود خارجي عنها، وهي التي تدعوه على أنه إنجازها.

إن الإنطلاق يجري من تجربة مغايرة تماماً: تجربة عسم الحفريات والتطور البيولوجي، وسيسهم الأب (تبار دي شاردان) هو أيضاً في تقليص أثر التراث الناشيء عن الثنائية الإغريقية، وهو تراث ضار بالفكر المسيحي، وذلك بتمجيد المشاركة في الجهد الإنساني، وبقلب المرح التقليدي الديني سلفاً: «هل ثمة حاجة إلى كتاب عندما تتجلى الحقيقة في أعماق الحاجات والمواقف في حضارة بأسرها؟» (إتجاهات المستقبل). وإن آثاره كلها تنزع إلى تبيان «تكون الفكر عبر المادة». واهتمامه الأساسي هو «تجسيد تقدم العالم في منظورنا عن ملكوت الله ». ولكن الأب (كوتيرز) يلاحظ أن للأب «تيار) مفهوماً «غريباً» حمداً عن تقدم العالم المرتبط بالتعبير العلمي والتقيي، وهو يقود إلى الأنموذج الغربي عن «التنمية» وأن العالم النائل ليناقش هذا الأنموذج باسم التحرر الصحيح.

وقد لعب الحوار مع الفكر (الـماركسي) دوراً كبيراً في هـذا التطـور اللاهوتـي. ففي أميركة اللاتينية الحافلة بالاختمار الثوري، وحيث تبدو الاختلافات الطبقية وتبعيـة الشعوب تحت مجهر شديد التكبير، يصبح من المحال الإكتفاء بالتصريحات الكنسية العامة عن «المحبة» في الحقل السياسي أو الاجتماعي، وعن الادعاء الوهمي بالبق، «فوق» أشكال التعارض وصور الكفاح. ويلاحظ الأب (كوتيرز) أن الراقع اللاتيسي الأميركي واقع اختصام: كيف ننظر إلى المطلق في التاريخ؟ ويقول: إن المحبة الإنجيلية تفرض على الكنيسة الإنجياز إلى جانب التحرر من جميع ضروب الاضطهاد.

«إن السبيل الوحيدة أمام الكنيسة لقطع صلاتها بالنظام الحالي لدى المحرومين هي أن تفضح الظلم الأساسي الذي يستند إليه هذا النظام». ويضيف الأب (كوتيرز). وهو يستأنف نظرية الأب (جيراردي)، أن على الحب إذا أراد أن يغدو كلياً في وجه «الخطيئة المموضوعية»، وهي لم تبق خطيئة فردية بل تاريخية، خطيئة «نظام» معين، عليه أن يقضي بتحرير فريق من اضطهادهم، وتحرير الآخرين من ثرواتهم وسلطاتهم الطاغية، وهذه الثروات والسلطات تمثلان شكلين متلازمين في «الخطيئة الموضوعية» ذاتها. وعسى هذا النحو دبحت السماركسية باعتبارها طريقة جدليسة للتفكير في النزاعات والتناقضات اللاجتماعية. ويعترف الأب (كوتيرز) بالتأثير العميق الذي يدين به للأب (شينو) المذي لسم الاجتماعية. ويعترف الأب (كوتيرز) بالتأثير العميق الذي يدين به للأب (شينو) المذي لسم ين، منذ منهاجه المعتضمن في رسالته «مدرسة لاهوت، السولشوار» (1938) حتى كتابه «إنجيل في الزمن» وكتابه «لاهوت العمل» و «لاهوت المادة» (1968)، لم ين هو أيضاً عن أن يناضل ضد الثنائيات وإظهار أن «الحلق ليس العمل الأصلي لله وحده»: وأمه «يستمر اليوم ويتصل بتعاون الإنسان الحر المهدوي في تجسد عرر».

وقد أفاد الأب (كوتيرز) أيضاً من كتاب (جرجون موئتمان) وعنوانه: «لاهوت الأمل»، فأظهر أن التاريخ الإنساني هو بالدرجة الأولى انفتاح على المستقبل، وأن وعد الله يوجّه التاريخ الإنساني كله نحو المستقبل، وبذلك يخلص مفهوم التعالي من كل صورة متسمة بسمة خارجية مكانية أو زمانية. وكما كتب (باننبرغ): «ليس الله كائناً» لاتاريخياً «وإنما هو قوة السمستقبل». إنه خميرة، وليس أفيوناً.

وعلى هذا المنوال يدمج التركيب الذي جاء به الأب (كوتميرز) أغنى عناصر النزاث اللاهوتي المعاصر في (الغرب). ولكن الانعطاف الكبير قد تمم، في أميركة اللاتينية، وهو طليعة «اللاهوت الجديد» عندما ننتقل بعد سنة (1960) من «لاهوتيات التحرر».

إن مفهوم «التنمية» يبدو اليوم بصورة مطّردة، في أميركة اللاتينية، على أنه فكرة «إصلاحية»، بله رجعية. ونحن إذا لم نعرّف التنمية بدءًا من معايير اقتصادية محضة (الناتج القومي الخام، إلخ) وقد كشفت التجربة البرازيلية النقاب بصورة ساطعة عن أنها كذب: وعندما تدل التنمية على معنى تنمية اجتماعية شاملة (ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية) فإن التنمية بالرغم من ذلك تدل دوماً على الاندماج في قيم النمو الغربية.

ومن الحق أن نفطن إلى أن الحادث الرئيسي هو الوعي بحقيقة هذا الواقع التاريخي الراهن اليوم: إن تخلف العالم الثالث هو نتاج - فرعي ناجم عن نمو البلدان الرأسمالية الكبرى. إنه نتيجته اللازبة: إن الحركية الخاصة بالاقتصاد الرأسمالي تنزع إلى خلق مركز ومحيط، حلق ثروة أناس وبؤس آخرين. وإن إدراك هذا الجذر العميق للتبعية (ولا سيما تبعية أميركة اللاتينية للولايات المتحدة) أمر لا غنى عنه في وعي الشعوب اللاتينية - الأميركية.

وينتج مما سبق أن المسألة لم تبق مسألة ثرثرة حول سراب «التنمية»، بل هي مسألة العمل و النضال من أجل «التحرر». وقد عرّف الأب (كوتيرز) هذا التحرر على مستويات ثلاثة مختلفة، ولكنها وثيقة الارتباط بعضها ببعض، وكمل منها شرط وجود غيره بالتبادل، وهي تؤلف أجزاء حركة وحيدة.

التحرّر السياسي، وهو ينطلق من وعي الوضع الخصامي في بلدان أميركة اللاتينية: وعي التعارض الأساسي بين الشعوب والطبقات المضطهدة وبين الطبقات المصطهدة.

2 – التحرر التاريخي: إن التاريخ هو بالدرجة الأولى حركة تحرير الإنسان.

3 - التحرر من الخطيئة، بغية الدخول في اتحاد تام مع الناس ومع الله. ذلك أن الخطيئة ليست فردية وحسب، بل هي جماعية، وأن وضع أميركة اللاتينية هو «وضع خطيئة». وقد شوهت صورة الله هذه، وهي الإنسان، وأصابها امتهان الاستغلال والاضطهاد والتبعية والبؤس والعنف السمائل في قوالب السمؤسسات. وتلك همي «الخطيئة الموضوعية».

وليس في التحرر «الداخلي» والتحرر «التاريخي» من ثنائية. بل إنهما وجها معركة واحدة. ومن هنا تنشأ المشكلة الأساسية في لاهوت التحرر، وهي مرتبطة أوثق الارتباط بمشكلة إسهام المسيحين في حركة التحرر: إنها مشكلة العلاقة بين «الخلاص» وبين حركة تحرر الإنسان التاريخية، علاقة الإيمان بالعمل السياسي، علاقة ملكوت الله ببناء العالم. وأن علاقة «الخلاص» والكفاح التاريخي من أجل التحرر، ما دام «الخلاص» خميرة التاريخ وهو يضع العمل التاريخي في منظوره المليء، إن هذه العلاقة لتعرف بحسب مفهومين لاهوتيين أساسيين: مفهوم الخلق، ومفهوم الوعد الأخروي.

يقول الأب (كوتيرز) إن الخلق هو أول فعل من أفعال الخلاص. والتاريخ، وهـو تاريخ التحرر، إنما هـو خلق الإنسان خلقاً متحدداً. إن إله (الخروج)، في (العهد القديم)، هو إله التحرر السياسي، الإلـه الـذي انصرف عن الاستبداد والبؤس حين «نزع الصفة القدسية» للـمرة الأولى عن السلطة، كما أشار إلى ذلك (هارفي كوكس) وذلك بتحرير شعب إسرائيل من السيطرة الـمصرية.

وإن عمل (المسيح) خلق جديد. وإن العمل، وتحويل العالم، أي الإسهام في خلقه خلقه متحدداً، ليؤلف، اليوم بأكثر من أي وقت مضى، جزءاً من عمل الخلاص. ويمضي الوعد الأخروي بملكوت الله في المنحى ذاته. إن الوعد يوجّه التاريخ كله شطر المستقبل ويعمق جذوره في الواقع الراهن الذي يؤلف هو خميرته. وإنما تنميز رسالة الأنبياء في أن ما تعلنه «لا يمكن اعتباره استطالة الوضع السابق». إن الوعد الأخروي يرغم التاريخ على الانفتاح على المستقبل (على «المستقبل المطلق»،

كما يقول الأب «رانر»). وأن هذا اللاهوت، لاهوت التحرر، يوجب تغيير بنيات (الكنيسة) وظهور مفهوم جديد عن الروحانية المسيحية، وعن الإيمان. كتب الأب (كوتيرز): «إن الرسالة النبوية للكنيسة رسالة بناء وانتقاد. وهي تجري في عالم متغير، وهي تدعو على هذا المنوال إلى ظهور شكل جديد من حضور (الكنيسة) في أميركة اللاتينية». يقول: يجب على (الكنيسة) أن تفضح كل ما يسلخ الإنسانية عن الإنسان، أي كل ما يمنع الإنسان من أن يكون خالقاً، «على صورة الله».

بيد أن بنيات الكنيسة في الساعة الحاضرة لا تتكيف مع هذه المهمة. إن كنيسة أميركة اللاتينية تحمل عبء تراث رهيب. أولاً، قد جلبها من الخارج الاستعمار الاسباني والبرتغالي وكانت أداة السيطرة الاستعمارية، ثم، شريكة في تآمر الطبقات المسيطرة، شريكة في التبعية الداخلية والخارجية المفروضة على الشعوب، وهي مرتبطة بالثروة وبالسلطة وإن تعاليمها تعكس عقائدية الطبقات المسيطرة. يقول (كوتيرز): «إن القارة الفقيرة تحتاج إلى كنيسة فقيرة، ولكنها غنية وقوية. إنسا لا نريد الكنيسة - النبع».

إن الكفاح من أجل التحرر، والكفاح الثوري، هما «المحلان» المتميزان لاعلان البشارة، للإنجيل، وهو مصدر طوبائيات ثورية، وليس مصدر عقائديات عافظة. لقد كانت رسالة (يسوع) رسالة هدامة بهذا المعنى العميق المماثل في أنها إذ تحررنا من الخطيئة فإنها إنما تحررنا من بؤسنا. وعلى هذا النحو نجد الإيمان والعمل السياسي يتفاعلان تفاعلاً خصباً في خلق مجتمع جديد، وإنسان جديد، يصنع قدره الخاص. وإن الأمل لا يعني معرفة مسبقة، ولا انتظار المستقبلن بل هو قبوله على أنه عطاء، وفي الوقت ذاته إعداده بكفاح فعلى ضد كل ما يشوه في الإنسان «صورة الله». إن للأمل المسيحي وظيفة تعبئة وتحرر في التاريخ.

وعلى خلاف ضروب اللاهوت الأميركية القائلة «بموت الله» وهمي لمم تكن في الأغلب سوى انبثاق (فورباخ) في عهد الديمقراطية التكنوقراطية، والتي أسهمت في تفريغ اللاهوت مما قد يحتويه من خميرة العمل، فإن «لاهوت التحرر» لدى الأب (كوتيرز)، هو أحد الكتب الأساسية لفهم أميركة اللاتينية والصراعبات الذائرة اليوم، وهو يحدّد نقطة انطلاق انخراط مسيحي في درب إنغاء الوضع الراهن، وضع الاستغلال والاضطهاد والتبعية بغية تشييد بحتمع حديد يستطيع أن يغدو كل امرى، فيه مبدعاً. ونحن ندين لأميركة اللاتينية بوعي هذه التكاملية الضرورية بين مطلب الإيمان الآتي بالرغم من ذلك من (الغرب) مع المسيحية، وبين المطلب الثوري في شكه النوعي الذي ارتداه في نصف القارة «اللاتيني» من أميركة. لقد امتدت حدور هذا اللاهموت الجديد في بلاد مسيحية بصورة أساسية وثورية بصورة أساسية امتداداً بغ من السعة المناد أبع من السعة المستودرة.

وثــمة محاولة تركيب أخرى يقترحها العالــم الفيزيائي الصيني (ر.ج.هـ.سين) في كتابه: «طاوية العلــم» (محاولة في الــمعرفة الغربية والحكمة الشرقية<sup>(۱)</sup>.

إن أهداف العمل، بحسب النزعة الحالية، تبدو وكأنها أتت على أهداف الحياة. وكل فلسفة تبدو اليوم على أنها تنزع إلى تعليمنا مزيداً من العمل وحسب، بدل تعليمنا أن نوجد. وفي وسع التقاليد الفكرية الشرقية أن تنهض في هذا المحال بدور كبير في السيطرة على تقنيات (الغرب)، وإن الإنسان ليقيس نفوذه وقدرته على الهدم في منظور العلم والتقنية الراهنة.

فإذا حاولنا أن نبحث الآن عن رؤى الكون الكبرى التي سيطرت في (الغرب) استطعنا بوحي من أفكار (سانتايانا) تمييز ثلاث مراحل أساسية: مرحلة (هرقليط) في القرن السادس قبل السميلاد، ومرحلة (دانتي) بين سنتي (1256–1321) ومرحلة (غوته) بين سنتي (1749–1832).

<sup>(1)</sup> م.اي.ت (طباعة كمبريدج - ماساشوستس - الولايات المتحدة 1957).

لقد كان نوع من مادية العلوم الطبيعية والنزعة الإنسانية الأخلاقية يسودان في اليونان فيما قبل سقراط، وفي أيام (هرقليط). إن الكون يؤلف جملة، وإن مقوماته تتوازن بالتبادل؛ وكان ثممة دارة حقيقية تنتمي إليها حياة الإنسان. وعلمي هـذا النحـو يترصع تاريخ الإنسان في تاريخ الطبيعة. وبهذا الاعتبار كانت السعادة الممكنة الم. يصيبها الإنسان في الأرض تشغل منزلة الصدارة. وسيعبّر (لوكريس) عن رؤية الفكر هذه بالشعر. وقد أصبحت الفكرة السائدة بعد آلاف السنين، على العكس، فكرة الخارق، وأخذت العقول والمؤسسات معاً تستلهم التأثير الديني. ولسم يبق العالسم مصير الإنسان، بل صار على العكس المحل الذي تسعى الأبالسة إلى الاستيلاء فيه على الإنسان، ويسعى الإنسان بمقاومتها إلى استحقاق الخلود في كفاحه الطبيعة. إن السعادة في الدنيا محال. وإن حرية الإنسان ليست بحرد ينبوع الخبير، بـل أيضـاً مصــدر الشر، وأن فرحها يمثل في الاتحاد بالله، في ملكوت الآخرة. وعلى هذا تغدو الحياة ميدان قتال يبرهن الإنسان فيه عن جدارته عبر قبوله آلام الأرض بصبر. ويسعى التأمل إلى التكيف مع أماني الروح. وقد كان (دانتي) أكثر الشعراء تمثيلًا لـذاك العهـد. ثــم حدث ارتكاس على وثوقية المؤسسات الكلامية في عصر النهضة وفي الإبداعية. ولم يطلق العنان للخيال وحسب، بل أيضاً للفردية التي تأكد من خلالها تصور جديد للحياة. انصرف الناس عن التوراة طالبين بوجه خاص المعرفة والشورة والفن وتنمية الجسد، وشهوة السيطرة، وفاعلية حديدة نهمة لا تروى. وصارت الحياة منذئــــذ خلـواً من الاستراحة وصار المرء يفقد ذاته في صيد لا يستهدف إلا الصيد ذاته، وهو الدواء الوحيد لمعالجة السأم. وقد رسم (غوته) صورة مفجعة عن ذلك في (فاوست). وقد تحررت الشعوب من قادتها الذين كانوا يعتبرون متحلين بحق إلهيي. وواكب ظهور العلم الحديث في القرن السابع عشر تفجراً جد متألق في جميع أنواع المبتكرات الإنسانية.

وبدأ ذاك القرن بنشر كتب (هلبرت) الباحثة في المغناطيس سنة (1600) وتلاها على ألفور تقريباً نشر (هملت) (شكسبير) سنة (1604) و(دون كيشوت) (سرفانتس) سنة (1605). وفي تلك البرهة سيولد (رامبرانت) و(ملتون) ويحدث

الحتراع السمنظار الفلكي حوالي سنة (1608) واكتشاف (كيسلر) قرانين حركة السيارات سنة (1609) وكان (غاليله) ما يزال يبدأ تجاربه العظمى، وكان (نوكريكو) في أوائل عهده، و (روبنز) كذلك يبدأ عمله. وفي سنة (1628) تقدم (هارفي) بنظريته عن دوران الدم، ونشر (ديكارت) «مقالة الطريقة» سنة (1637)، أي بعد مرور عشر سنوات على مولد (بويل)، وثلاث سنوات بعد مولد (سبينوزا) وخمس سنوات قبل ولادة نيوتن). ولكن سيطرة العلم سيطرة لا مراء فيها في مجال الذكاء إنما بدأت حين تحالف مع المصالح الصناعية والاقتصادية. إن عالم الأعمال والصناعة لم يمد العالم والبحث العلمي برفد مالي وحسب، بل أيضاً بأهداف محددة تماماً. وقد أضحت مهمة العلم الرئيسية تغيير الكون وتحويله بحسب مرامي الإنسان وحاجاته. وقد هاجمت نفعية العلم التصور السائد في العصر الوسيط وكان يستهدف نشدان معرفة الحقيقة الإلهية. وحل منذئذ قصب السبق في مزيد من القدرة محل الرضوخ التقي لدروب الرب التي لا يمكننا سبر غورها. ولم يصبح العلم وحده بعدئذ وسيلة متعة، بل كذلك أصبح العمل والفن أحياناً بمثابة الدين نفسه.

وبينما كان (الغرب) يجنح على هذا المنوال إلى فصل العلم عن الفن فصلاً جذرياً، كانت (الطاوية) تحفل بالشعور بأن في وسع الإنسان أن يتحد اتحاداً عميقاً مع الطبيعة، وأن المفهوم والكلمة إنما يعزلان الإنسان عن الطبيعة. ليس عن الطبيعة وحسب، بل عن جملة الوجود. وإن أبسط تجربة، تجربة إدراك اللون أو الصوت، تظهر لنا أنه قد يوجد فيما وراء الكلمة والفكر رسالة تنتقل لتحقيق عمل تركيبي مباشر. إن المعرفة بعقلية ليست القوة الوحيدة التي تنجب أعمالاً معقولة. وإن ما تدعوه (الطاوية) باسم اللامعرفة لا يعني غياب المعرفة، بل معرفة لا تمر بتأمل الكلمة والمفهوم. إنها معرفة لا تحلل، لا تجزىء الواقع، بل تعرف على العكس كيف تحيا الجملة بصورة مباشرة، وتسهم، دون المفهوم والكلمة، أي بصورة يتعذر الأعراب عنها، تسهم في الشعور ايضاً بما يؤلف وحدة هذه الطبيعة. ومثلما جاء في عبارة (طاوية): «هناك شيء من الإنسان الأساسي في السمكة، وشيء من السمكة الأساسية في الانسان».

إن هذه اللامعرفة هي في الحق فن المشاركة. يقول فنان (طاوي) إن في وسعه أن يرسم غابة «كما تبدو للأشجار ذاتها»، وأن في وسعه أن يدرك سمة «النمرية» في النمر. ونحن بالمعرفة العقلية نظل نباظرين إلى الطبيعة وحسب. أما اللامعرفة فإنها بجعلنا نشارك في هذه الطبيعة. وهذه الوحدة التي تضم الإنسان والطبيعة هي الصيغة الأساسية في الفن (الطاوي). وإن اللامعرفة تجعلنا نبلغ شيئاً يتعالى بآن واحد على عقلنا وعلى إدراكنا، نبلغ شيئاً لا يرتبط بذاتيتنا. وهذا يوجب على الإنسان أن يكف عن اعتبار نفسه بوصفه فرداً مرجع المعرفة ومنطلقها. إن اللامعرفة ليست إضفاء (اناي) الصغيرة الشخصية في الطبيعة، كما قد يكون ذلك في حال الإدراك الذي يظل أمراً وان الرسام (الطاوي) يذوب في البحر الذي يرسمه أو في أثاث الخيزران (البامبو) الذي يصنعه؛ إنه يغدو ذاك (البامبو). وقد تشبه (الطاوية) اللاهوت السلبي، بمعنى أنها لا تسعى إلى أن تصف الواقع قطعة قطعة. ولكنها تكنفي بمجرد أن تكتشف، عبر نقائص تسعى إلى أن تصف الواقع قطعة قطعة. ولكنها تكنفي بمجرد أن تكتشف، عبر نقائص

والحكمة بالمعنى الصحيح تكون بآن واحد وحدة السمعرفة العقية والسمعرفة الإدراكية، الحدسية مع اللامعرفة، أي مع هذه المعالجة السلبية للواقع بإظهار ناقص ضربي السمعرفة السابقين ودون أن تنكرهما، بل بدبجهما دبحاً يتكامل في كل أوسع.

وهذه التربية السلبية تتيح لنا أن نعي ما هو الآخر، كل الآخر، في معرفته الطبيعة والإنسان. وهي لا تتطابق مع السمفاهيم التي نشكلها عنها، ولا مع الإدراك الذي نستطيع أن نحوزه عنها، والذي يبقى ذاتياً. إنها واقع يقاوم هذا السمسعى السمزدوج. وهي وحدها تجعلنا نبلغ كلاً متعالياً. وبهذه السمعاخة وحدها يمكن طرح مشكلة الغايات وقيم الحياة. إن العلم لا يستطيع أن يمدنا بالغايات ما دام قوامه تجارب مدركة أو مصاغة في مفاهيم، في نظريات. وهذا العلم يقصي الحياة ويبتعد عنها. إنه يحفر في لفكر ثغرات. وإن التعليم الغربي المتجه شطر التقنية ومداولة الطبيعة وحسب يفقد

بوجه الدقة الشعور بما هو الآخر، وبكل الآخر الذي لا يتعلق بالفاعل من حيث هـو إدراك، ولا من حيث هو مفهوم.

وإن التعليم بحسب هذه الطرائق الوضعية السمذهبية التي تكنون فيهما الأشبياء والحوادث مجردة من قرينتها، مسلوخة عن الكل، لا يمكن أن يقدم لنما سوى تقنيةبلا غائية. وهذا ما يوجب على التربية السلبية السميزة للفكر الشرقي أن تتدخل لضبط. وتوجيه، وتحديد غايات تقنيات مداولتنا الغربية، ونظمها بالإضافة إلى الكل.

إن الأمر يرجع إلى تعلم كيفية البحث عن الأحاسيس أو السمشاعر التي يتعذر الأعراب عنها فيما يجاوز الصيغ والمعادلات؛ تعلم أن صمتاً بين الكسمات يضيف إلى السمة الدرامية في المقال؛ وأن الفراغات هي التي تصنع الحزة في الموسيقى. وهذا الممفهوم عن الفراغ يحتل مكانة حد كبيرة في المكر (الطاوي). ولا بد من الإشارة إن سمة تميز وحدة التقاليد الثقافية في الشرق عبر ضروب حكم (الطاوية) الأربعة التي ترجع إلى الكونفوشيوسية والبوذية بمثل ما ترجع إلى حد ما إلى الإسلام. وإن الخاصة التي تميز هذه العبقرية الشرقية هي اكتشافها نمطاً من السمعرفة لا يمر بوساطة الرمز، شكلاً من التجربة من النمط الجمالي. إن جميع كتب الشرق المقدسية الكبرى قصائد، سواء أكانت كتب (الهندوسية) أم إلى حد ما كتب (كونفوشيوس) أو كتب (البوذية).

إن الكتاب الأساسي الأول في (الطاوية) هو: «طاو-ته-كنغ» الذي جماء به (لاو-تسو)، وهو بالدرجة الأولى قصيدة عظيمة جداً. إن الأخلاق تستند إلى مبحث الجمال. وهذا السمبحث الجمالي مطلب إدراك الكون بوصفه كلا. وإن علاقات (جن)، علاقة الإنسان بالإنسان، لا توجد إلا بقدر ما يدرك الكون على أنه كل، وحيث يقدر المرء على الاتحاد فيه بهذا الكل، وبالتالي مع الإنسان الآخر داخل جملية الطبيعة والإنسانية.

وطبيعي ألا تدل كلمة «الإنسانية» على السمعنى الجماعي، بل على معنى الجملةالأولية التي لا تتجزأ. وفي هذه الجملة أو الاتصال الجمالي الذي لا يتجزأ، لا

يوجد أي تفريق بين الذاتي والموضوعي، ذاك التفريق الذي أنجب في (الغرب) صعاباً جمة. وإن ما تدعوه (الكونفوشيوسية) الانسجام المركزي إنما يعيني رؤية جمالية للعالم. ولكن الفن ليس نوعاً من منفذ يتبع الأخلاق أو السياسة أو الدين. إنه، على العكس، منطلقها. والجمالي يمثل جوهر الأخلاق والحياة الدينة والحياة الأخلاقية في (الطاوية) وفي (الكونفوشيوسية). إن (طاو)، وهي كلمة تمكن ترجمتها ترجمة إجمالية جداً بـ«الطريق» أو «الدرب» أو «الحسر»، هي أيضاً، كما قال (لاو-تسو) في (طاو-ته-كنغ)، بحر كل ما يوجد تحت السماء، أي الشعور بهذه الوحدة التي يمكن أن يولد منها كل شيء، وينمو، ويموت. وينتج عن هذا المذهب ألا خلود للشخص الإنساني الممشخص المحلي المحدد. وهذا فارق أساسي يباين الخلود الشخصي في المسيحية. وعلى هذا النحو يتم تجاوز المشكلات الزائفة وإخفاقات (الغرب) عندما حاولوا استنباط حرية السلوك من ماهية محددة، من الفرد: إذا كان الواقع كلمه محدداً، فكيف نعثر على معنى للحرية الإنسانية بدءًا من الفرد الخاص. إن الحرية الإنسانية، على العكل، والحياة مع هذا الكل، حياة الكل.

## VI - الثورة الثقافية الصينية

على هذا السمنوال تنشأ التجارب السمبدعة الكبرى في السمحال الاقتصادي والسياسي والديني في بلدان العالم الثالث اليوم، وتنبثق من ينابيع الثقافات اللاغربية. ومن أبرز الأمثلة، وأهمها، مثل الثورة الثقافية الصينية وهي الثورة الاشتراكية الوحيدة التي لم تمتح مقدماتها من فردية الثورات البرجوازية الغربية. إن (ماركس) أحد عمالقة الفكر الغربي، بما ينطوي عليه من معطيات غربية حقاً، وقد يسر تصوره السمذهب العقلي انحراف تلاميذه وتزييفهم السماركسية. لقد أعطى (كارل ماركس) كلسمة العقلي معنى معرفة تستند إلى ما كان (هجل) يتحدث فيه عن «علم السمنطق» أو كان (فيحته) يتحدث فيه عن «مذهب العلم». وقد ذهب تلاميذه إلى تأويل فكره

بطريقة مذهبية وضعية جداً. وهذه الجملة من «الوقائع» و«القوانين» التي سميت بعد (ماركس) بـ«الاشتراكية العلـمية» هي اشتراكية مفرّغة من كل مقال شعري.

إن الباحثين في (الغرب) يميلون إلى حبس (ماركس) في نطاق عصره. وعلى الرغم من ذلك لا يجوز لنا أن ناخذ عليه أنه لهم يقفز من فوق حدوده التاريخية. وينطلق الأغوذج السوڤياتي من الافتراضات الغربية المسبقة كلها. وقد كان (ستالين) شم (حروتشوف) يصرحان للأمريكيين بقولهما: «سنلحق بكم ونتجاوزكم». ولكن متى كان قوام الاشتراكية التفوق على الرأسمالية في تحقيق أهداف الرأسمالية؟ ولفن عجزت الماركسية عن الرسوخ في أفريقية رسوخاً نهائياً فذلك يرجع إلى أنها له تعرف البتة كيف تكتسب شكلاً أفريقياً بالمعنى الصحيح.

أما مرد تقهقر الماركسية في أميركة اللاتينية فإنه يعود إلى الاعتقاد الذائم بأنها أمر مستورد من الخارج. ولكن المماركسية قمد استطاعت الرسوخ في (الصين) وفي (فيتنام)، وهما حالتان استثنائيتان، لأنها دبحت في منظور لاغربي. فالصينيون لا يسعون إلى تجاوز الغربيين في انحرافات المجتمع الصناعي. ولعل أعظم حدارة حققتها الثورة الصينية هي أنها أظهرت عن عمد أن صفة الكلية والشمول لا يمكن أن تتحقق إلا بترسيخ المماركسية في ثقافة كل شعب.

وقد حرؤ (ماو-تسي-تونغ) على قلب السمختزلات القديمة. وكانت الأممية الثالثة في عهد (ستالين) تحض الحزب الشيوعي الصيني على الهجوم حيشما تكون القوة العاملة في أشد أوجها، وأذن في السمدن، وهي تنسى بذلك الشروط النوعية لبلد نصف – مستعمر مثل (الصين) في ذلك الحين. وقد كانت القوى الرئيسية للطبقة العاملة ترتكز في مدن الساحل. ولكن الرأسمالية الصينية كانت هي السمتفوقة هناك. وكانت للرأسمالية الأجنبية أيضاً أقوى قواعدها. ونجم عن هذه الخطة التنفيذية الوثوقية ذبح نخبة الطبقة العاملة الصينية على هذا النحو في (كانتون) و(شنغهاي) وغيرهما.

وقد قلب (ماو) الـمختزل بإطلاقه الشعار الآني: «محـاصرة الـمدينة بـالريف». وقد كان يأخذ بعين الاعتبار سعة تلك القارة التي تقوم على حياة الريف أول ما تقوم. وكان ذلك سر انتصار «الزحف الطويل» وإمكانه. وعندما رفض المعتزل التقليدي، وهو مختزل لا يدين في الواقع بشيء لأفكار (ماركس) ولا (لينين)، وافترض وحود خمس مراحل متتالية وجوباً: مجتمع الرق، الإقطاع، الرأسمال، وأخيراً الشيوعية، برهن (ماو-تسي-تونغ) على أن من الممكن القفز فوق مرحلة الرأسمالية والانتقال مباشرة من الصين الريفية والحرفية إلى الشيوعية.

وأخيراً، استطاع (ماو) أن يرسخ أقدام الماركسية، ليس باعتبارها عقيدة، بل طريقة مبادهة تاريخية بحسب أسلوب الحياة الصينية والتفكير الصيني. وقد ضرب الشيوعيون الصينيون مثلاً وحيداً على اختيار حضارة تباين بقدر واحد الأنموذج السوفياتي وطراز الحياة الغربية معاً. ومن الأمثلة على هذا الاختيار رفض السيارة الفردية واستعمال الدراجة ووسائل النقل المشتركة.

وقد لاحظ مراقب فرنسي عرف الصين القديمة، وعاد إليها بعد الشورة الثقافية، أن (شنغهاي)، إن كانت في المماضي عاصمة اختلاط عالمي للدعارة والممحدرات والمصارف والسيارات الخاصة، وسائر سمات الحضارة الغربية، فإن شيئاً من هذا كلم يبق ثمة الآن. مثال ذلك، استعيض عن خضم لوحات الدعارة برايات تقيرح: «انس نفسك»، «اختر الأصعب لنفسك ودع الأسمل لغيرك»، «لا تسلك سلوك دولة عظمى»، «علينا أن نجعل شعوب العالم كلها في قلبنا».

وقد أخذت الصناعة الثقيلة بالظهور، ولكنها لم تكن تتجمع تجمع مثيلتها في الاتحاد السوڤياتي الذي حذا حذو طراز نمو البلدان الرأسمالية. وعندما أورد (ماركس) في «الرأسمال» صبغة قانون الأرجحية في نمو الصناعات التي تصنع وسائل الإنتاج (قطاع 1) على تلك التي تصنع منتجات استهلاكية (قطاع 2) فإنه لم يعتبر هذا القانون معياراً في بناء الاشتراكية. وإنما كان هدفه الإلماع إلى قوانين نمو الرأسمالية الإنكليزية في القرن التاسع عشر. رما تحويل هذا الوصف إلى قاعدة آمرة في نمو الاشتراكية، كما فعل الاتحاد السوفياتي، سوى انحراف نظري أساسي.

وقد رفض الصينيون هذا المفهوم عن التصنيع الآيل بالغيرورة إلى الانخلاع، لأنه يفصم نهائياً صلة السمراكز الصناعية الكبرى بالريف السمهمل على حال من التأخر، ويدخل أنموذج التنمية الخاص بالغرب: أنموذج التنمية من أجل التنمية، لا من أجل الإنسان. وقد عمد الصينيون سلفاً، حيثسما أقيمت الصناعة الكبرى بصورة لا مركزية، إلى مكافحة التلوث. وهم يجمعون المياه المعوثة من أضخم المشاريع في الصين ليستخلصوا منها أسمدة. وعندما يبنون مدناً عمالية كانوا يغرقونها في بحر من الأشجار تحميها من تلوث المعدن. وعلى هذا يتجنبون الهجرة من الريف. وهي تحدث ارتجاحاً في التوازن بين الريف المهجور والسمدن السمغرية السمسمة بالمسكان، وهم يقيمون الصناعات وسط الحقول، ويتبحسون تكيف القروي مع الحياة العمالية دون عملقة ولا يجمع. وأخيراً، فإن كل مفكر يقوم على نحو دوري بفترة تدرب في مركز إنتاج، ويكون في مكنة أي عامل أو فلاح الوصول إلى المعرفة، وذلك ابتغاء احتناب انفصاء العمل البدوي عن العمل العقلي.

وهذا لا يعني أبداً أنهم يعتبرون العمل اليدوي خليطاً، ولكنهم إنما يودون تحاشي الترسب الاحتماعي المذي قد يخلق برجوازية جديدة بيروقراطية مقطوعة الصلمة بالجماهير من حراء التباعد الممسرف بين العمل اليدوي والعمل العقلي.

وفي السابع من أيار/مايو عام (1966)، وقبل أن يعلن (ماو-تسي-تونغ) النورة الثقافية ببضعة أسابيع، أذاع توجيها إلى الأطر وطلب منها أن تذهب للعمل اليدوي في القاعدة «حتى تعيد الجماهير تثقيفها». وبذلك أحدثت «مدارس السابع من أيار/مايو» وغرضها إعادة تكوين يتوخى بالدرجة الأولى التذكير بالتكافل الأساسي في صفوف الشعب الصيني. وبالمقابل، يحرص المسؤولون على جعل الجماهير تسهم في اتخاذ القرارات، وفي الإدارة، وفي التجديد. وهذه الحركة المزدوجة أدت إلى تعبئة سياسية قوية بفضلها أسهم كل امرىء في السمناقشة. وتحقق للمرة الأولى اختيار حضاري حقيقي.

لنشر الآن إلى وجه رابع من أوجه التحديد الصيني. وقد تحدث مسافر عائد من الصين أنه رأى «ديراً يضم 700 مليون راهب متزوج وقد قطعوا كلهم عهداً على أنفسهم بالفقر والطاعة والعفة». وهذا القول لا يخلو من حقيقة، ولكن الباحثين يسرفون في نزوعهم للكلام على رجوع القهقري. فقد علم (كونفوشيوس)، شم المسيحية، حلال ألفي عام، أن «لا بد من تغيير الإنسان لتغيير المجتمع». ولكنهما أخفقا. وعلى العكس، حسب القادة السوقيات أنه يكفي تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي حتى يولد إنسان جديد. ولكنهم أخفقوا. وهاتان النظرتان تمشلان مفهومين جد متكاملين عن التاريخ.

وقد أفاد الصينيون من درس هاتين الوثوقيتين المتناظرتين. وهم يريدون تغيير حياة الإنسان، وتغيير الإنسان ذاته في الوقست نفسه، وهذا يفترض انفصاماً تاماً عن النماذج الغربية. وهو يعني، بوجه خاص، أن لا بد من انتزاع الميول الفردية التي ينشسد المرء بها تلبية شخصية. وما الأمر بمجرد كتابات تزدهر على جدران (بكين) من نوع: «لنكافح الأثرة» أو «لنحتقر الثروة»، بل الأمر أمر تحويل مرئي في سلوك الأفراد الاجتماعي.

وقد وحب على الصينيين مجابهة تراث ثلاثي مشؤوم:

1 - التراث التقليدي المأثور عن البيروقراطيات، وعن أنظمة التسلسل المعروفة في الإمبراطورية القديمة. وهذا ما يفسر مهاجمة (كونفوشيوس). وهذه الجملة تستهدف أشكال الكونفوشيوسية التي تبرّر الصبر والرضى عن النظام الراهن ومراتب التسلسل الاجتماعي. وذلك مثلما كان (ماركس) سنة (1848) وهو يؤكد أن «الدين أفيون الشعب» إنما كان يستهدف ديناً يصلح لنبرير (الحلف المقلس).

2 - التراث الرأسمالي الذي أدخل أول ما أدخل إلى المدن الساحلية ثم انتهى
 بالانتشار في الصين برمتها حاملاً إليها الفساد.

3 - التراث التحريفي، على الطريقة السوڤياتية، وهو يزعم فرض اشتراكية غربية بصورة نمطية هدفها اللحاق بالرأسمالية وتجاوزها.

ومن هنا ظهرت ضرورة القيام بثورة مستمرة، وظهر شعار: «أحرقوا الأركان العامة». لقد كان (ماو) يكرر القول: «سنحتاج أيضاً إلى عشرات من الثورات الثقافية». إن صنع الإنسان، وإعادة صنعه، مهمة لا نهاية لها. ولعل حوهر الثورة الثقافية يمثل في هذا التصريح الذي نشره (ماو) سنة (1967) في أوج الاضطرام: «لم تحدث البتة حركة جماهيرية واسعة وعميقة تضاهي هذه الحركة. ففي المعامل والريف، وفي الممدارسي والثكنات، وفي صفوف الأمة كلها، يناقش الناس كلهم الثورة الثقافية وهي تمسهم جميعاً. وقد كانت الأسر في الماضي تهدر وقتاً طويلاً في الثرثرة. أما الآن، فإن الناس يتحدثون عن الممشكلات الكبرى. بيل إن المراهقين والجدات كلهم يشتركون هم أنفسهم في المناقشة». وهذا يعني أن منات الملاين من الرجال والنساء يمضون إلى ما وراء تخومهم الداخلية الحاصة ويعتبرون هذه الثورة وكأنها مسألة شخصية.

ومن الفوارق الأساسية بين الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي أن القادة السوفيات عندما يقيمون تعارض الاشتراكية والرأسمالية ينظرون إليه نظرتهم إلى تعارض خارجي: هناك من جهة أولى بلدان «اشتراكية» ويقابلها عالم رأسمالي. ببنما ينظر الشيوعيون الصينيون إلى أن بين الاشتراكية والرأسمالية تناقضاً آخر في داخل كل إنسان. ذلك أن في كيان كل منا برجوازي يغفو ويمكن أن يستيقظ في أية لحظة، حتى في الممجتمع الاشتراكي حيث تبقى حذور الممجتمع الطبقي: إن الإسراف في تباعد العمل اليدوي عن العمل العقلي، والتفاوت الممسرف في الأحور أو في الجوائر التشيجيعة على زيادة الإنتاج أو حتى مجرد استمرار وجود النقود، وهم الحذر الأخير لكل محتمع تجاري ولكل انخلاع، كل ذلك يبسر تنك اليقظة. وعندما تذكرنا الثورات الثقافية بأن التناقض في كل مكان، حتى في داخل ذواتنا [(هيرقليط)، عبى مستوى الشعب بأسره] فإنها تكافح أول ما تكافح هذه النزعة البرجوازية الداخيية. وعندما يتكلم امرؤ عن الثورة الثقافية، فإن علينا ألا نفهم كلمة ثقافة بالمعنى الضبق. فالأمر يتناول سلوك الإنسان كله. وأن الطوبائية لتصبح، تجاه البؤساء الذين حط بؤسهم من

شأوهم، وتجاه الأغنياء اللاإنسانيين من جراء ثروتهم، تصبح وعياً وعملاً على إعادة توازن الإنسان.

وعلى هذا النحو يظهر نمط حديد حدة حذرية من أنماط الاشتراكية. إنه يهاجم في جميع المستويات. وقد قضوا، للمرة الأولى، على المحاعات مثلاً، وهذا ما لم تره الصين منذ آلاف السنين. وإن ضروب النحاح التي حققها الصينيون في الريف تضاد إخفاق السوفيات في المحال الزراعي. وإن السمة الأكثر خصباً، والأكثر أصالة في الثورة الثقافية ترجع أول ما ترجع، إلى زرعها في ثقافتها الخاصة اللاغربية، وهي إحدى أجمل ثقافات العالم. ونحن نجد فيها مبادىء الصيغ الأخلاقية التي جاء بها (لاو-تسو) حائمة في جميع المحاولات والأبحاث. وقد كتب في (طاو-ته-كنغ): «هل تستطيع روحك الإحاطة بالوحدة دون أن تفارقها؟» وكتب أيضاً: «ليس للقديم فكر خاص، إنه يتخذ من فكر الشعب فكره». ونحن نعثر على هذه الفكرة أيضاً في التربية السلبية: لا تُقِم أبداً. وهذه هي بوجه الدقة ما يمجده الصينيون لتحرير الجماعة الصينية من الفردية ومن الدفاع عن المصالح الخاصة.

إنسا نعود مرة اخرى إلى الممشكلة الأساسية: العمل يخضع إما لممشروع شخصي مغرض أو للكفاح في سبيل ملكوت الله. وهذا الكلام ليس لغة الجماعة الصينية. ولكن من الممكن إنجاز كلام الله دون أن نطلق عليه هذا الاسم.

وقد لاحظ الأب الدومينيكي (كاردونل) عندما قفل راجعاً من الصين: «أشعر بانطباع أنني رأيت ما كان في وسع المسيحية أن تحققه لو أنها حملت تعاليم المسيح على محمل الجد».

## الحلف الثالث

إننا لا ندعي الإجابة عن جميع المشكلات التي طرحتها الهيمنة الغربية خلال خمسمائة عام. وقد أردنا الاقتصار على إبراز مدى ما يستطيع أن يحققه بحث لا يستند إلى الهيمنة بل إلى النظر نظرة سمفونية إلى الثقافة، ولا سيما إلى انتشار الثقافات انتشاراً واسعاً شعبياً لا غربياً بتقديمه عناصر حاسمة في الإجابة عن هذه المشكلات ومن شأنها ألا تفسح الممجال أمام إعداد خطة بقاء حسب، بل خطة حياة و «مشروع أمل» على السلم العالمي.

إن المشكلة هي مشكلة إحداث تغيير جذري في الأنموذج الغربي لعلاقاتنا مع الطبيعة بفضل حكمة الصين وأفريقية والهند والإسلام؛ مشكلة إقامة توازن في مفهومنا ذي النزعة التقنية بالإفادة من تجربة حية، شعرية وصوفية، هي تجربة اتصالنا ومشاركتنا في طبيعة لا نملكها، بل تملكنا. وإن «حوار الحضارات» هذا ليؤلف مرحلة لازبة على الصعيد الاقتصادي، في التساؤل الانتقادي وفي التغيير الجذري لطواز تنميتنا وفي اكتشاف غائيات أحرى «للتنمية»، وفي الوصول إلى تعريف آحر لمعنى التطور والنماء.

ونحن إذ نتطلع إلى نماذج أحرى عن علاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة كل امرىء بالجماعة، نماذج تكفّ عن أن تبقى فردية المنزع، أو استبدادية، بل تصبح جماعية، «جماعية» (تنزانية)، و «ساتيا غراها» (غاندي)، والجماعة الشعبية الصينية، فإنها إنما تساعدنا على تصور، وعلى إعداد، الانتقال على الصعيد السياسي من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية المشاركة. وهذه النماذج تتيح لنا ألا نقيم بعد الآن علاقة ميكانيكية و تسلسلية و استنتاجية بين الغاية والوسائل، بل علاقة حدلية هي علاقة تفاعل وعكوس. وهي، أخيراً، تمنح السياسة بُعداً جديداً بالاستعاضة عن مفهوم أداتي وحيد البُعد للسياسة بوصفها تقنية تغيير البنيات . مفهوم ينحرط فيه الإنسان بجملته ويكون العمل الخارجي فيه تعبيراً عن إيمانه الداخلي.

إن «حوار الحضارات» المملمع إليه يكافح عزلة «انانا الصغيرة» السمتبححة ويبرز واقع «الانا» الحقيقي الذي هو بالدرجة الأولى علاقمة بالآخر، وعلاقمة بالكل. وهو يعلمنا ألا نتصور المستقبل في شكل إيمان ساذج «بالتقدم»، ولا في صورة فيض من إنجاز مشاريعنا إنجازاً تقنياً، بل على هيأة طفو حياة جديدة حدة تامة بنسك (اللاأنا)، و(اللاعمل)، و(اللامعرفة). إن «حوار الحضارات» هذا يساعدنا، بذلك، على أن نتفتح في الصعيد الثقافي، على آفاق لا نهاية لها في المنظور الذي توحي به في جميع المحالات أحدث تجددات الثقافة الغربية.

وهو أيضاً وعي بأن العمل ليس وحده ينبوع جميع القيم، وأن وراءه يوحد العيد، واللعب، والرقص بوصف رمز فعل الحياة. إن مجتمعاتنا البرجوازية مجتمعات «فاوستية». ومن المؤسف أن تكون ثوراتنا كذلك أيضاً. لتكن ثورات (ديونيزية)، أي تقبل أن يكون في وسع الإنسان أن يعرب عن نفسه خارج نطاق عمله ومساريعه العقلية (الأپولونية)، فيعثر من جديد على مرح (ديونيزوس) بالحياة، هذا الإله الراقص الذي جاءنا من (الشرق).

لعلنا نستطيع أن نتعلم من حديد، على هذا النحو، حرية حديدة، حرية لا تتحقق إلا مع الآخرين في الحب، لا في مجرد المطالبة الفردية، حرية أساسها تفضيل القصيدة والابداع على مجرد المشروع التقني والمفهوم المجرد.

ممَ تحررنا؟ من البؤس، بلا ريب، ولكن أيضاً من الوفرة والتخمة وهمذا النحاق بالربح الماثل في خلق غير ذي نهاية لحاجات جديدة ولوسائل تلبيتها تلبية ناقصة عمى الدوام.

لماذا تحررنا؟ لأجل نمو كل واحد منا بلا مراء نمواً شخصياً متسقاً ولكن علينا ألا ننسى البتة أنه لا يمكن أن يوجد إنسان حر في مجتمع يرضى عن السرق في داخله أو يفرضه على شعوب أحرى في أشكال مختلفة من التبعية.

بمَ تحررنا؟ بالقضاء بلا ريب على طائفة من ضروب القسر، ولكن ذلك لسن يتحقق بالنفي، بل بإبداع إمكانات تتوخى أن تحقق لكل إنسان. وبكل إنسان. فرص حياة مادية متوازنة، وإمكان التعبير والثقافة والمساهمة والنمو بالمعنى الكامل لهذه الكلمة.

إن التساؤل عن قيمة أنموذج من النمو الأعمى الخالي من الغائية، نمو لا يخرج معياره الوحيد عن زيادة كمية مطردة في الإنتاج وفي الاستهلاك؛ والمعالبة بسياسة لن تبقى من طراز الوسائل وحسب، بل من نظام الغايات، سياسة تستهدف من حيث المعيار والأساس تفكيراً في غايات المحتمع الشامل ومشاركة كل مرىء دونما انخلاع السلطة في البحث عن هذه الغايات وتحقيقها؛ واكتشاف هذا البعد الجديد في الإيمان بالسياسة وبالثقافة، وهذا الاختيار الحر الماثل في مساهمة كل إنسان في عمل الإبداع - إن هذا التساؤل عن الغايات وعن قيمة ومعنى حياتنا وبحتمعاتنا على خو يتيح إحداث تغيير في الناس وفي البنيات معاً - ذاكم ما يمثل بصورة تقليدية الدور والوظيفة المناطين بالديانات.

هل تستطيع الكنائس في (الغرب) الاضطلاع بعب، هذا الدور وهذه الوظيفة في الحال الراهنة من اتجاهاتها وبنياتها؟

إن القول بأنها تحتاج، هي أيضاً، إلى أن تتجدد وتقوم بمزيد من الانفتاح عسى العالم «بحوار الحضارات» يعدل التصدي للمشكلة القصوى لهذا الحوار، وهـو نـداء يوجه، بتوجيهه إلى المسيحية، إلى آخر معقل في الاستثنائية الغربية.

فكيف عاش (الغرب) هذه العلاقة بين الإيمان والعالم وأولاً بين الإيمان والسياسة؟

إن وحدة السياسة والإيمان لم تتحل في (الغرب) إلا بإخصاع أحدهما للآخر في شكل حكومة دينية: ذلك أن السلطة قد اعتبرت «حقاً إلهياً» وكان الملك وحده كفوءاً لتحديد الغايات. وعلى هذا لم تكن السياسة سوى جملة وسائل القسر التي من شأنها فرض هذه الغايات المطلقة.

وأن النقد الذي جاء به (مكياقلي) في عصر النهضة لفصل السياسة عن الدين كان نقداً محرراً. ولكنه استخدام لصالح إرادة السيطرة الرأسمالية الناشئة وانتهى إلى فصل تام بين السياسة وبين التفكير في الغايات. وقد حرى كل شيء كما لو أن الغايات كانت معطاة بصورة ضمنية في إرادة السيطرة والربح وخلق الأسواق القومية وما فحرت به «الأمم» مسيحية العصر الوسيط.

وتتميز هذه المسيحية الوسيطة بأن الكنيسة أخذت منذ انتصارها السياسي في ظل الإمبراطور (قسطنطين) تزعم بأنها تمارس سيطرة ونفوذاً مطلقاً في العالم السياسي والأخلاقي.

وهذا الانتقال الذي حدث في القرن الميلادي الرابع من كنيسة يسوع المصلوب إلى كنيسة الله القادر على كل شيء، كان ينطوي بتنظيمه التسلسلي لموظفي المطلق على تعهير أعمق أصاب المذهب والتنظيم وسلوك المسيحيين الاجتماعي.

وبينما كان في وسع المسيحية، باعتبار حذورها ذاتها، أن تكون أوثـق ربـاط يرطب (بالشرق)، نجدها لا تمسى قوة سياسية إلا باندماجها في ثقافة (الغرب) وبنياته.

بادىء ذي بدء: بتسرب عدوى الفلسفة الأغريقية إلى لاهوتها، ولا سيما عدوى ثنائية الجسد والروح الأفلاطونية، والعالم الحسي والعالم فوق الحسي، الأمر الذي جعل المسيحية خللال قرون طوال «أفلاطونية شعبية» تجعل معنى عالمنا

الحاضر وقفاً على إعدادنا لبلوغ العالم الآخر. وعلى هذا فإن في وسع الـمرء أن يصــبر على بلوائه، وقد كان هذا الصبر خير أساس لـمذهب محافظة عقارية.

وقد قويت هذه النزعة بعدوى ثانية: عدوى تنظيم الكنيسة تبع بنيات تسنطية وتسلسلية مثل بنيات الإمبراطورية الرومانية التي كانت تقدم الأنموذج الحقوقي لتنظيم الكنيسة السمنتصرة. وعلى هذا النحو بنيت كنيسة العصر الوسيط، وكان أهرام السلطات الرمنية في العالم الإقطاعي، السلطات الرمنية في العالم الإقطاعي، وبلغ هذا الاتساق حداً طرح على القمة مشكلة معرفة هل ينبغي على الرئيس الأعلى أن يكون هو الباب أم الإمبراطور؟ وعندما أوجب ظهور الحاجات الاجتماعية الجديدة في القرن الثالث عشر العثور على حل، اقترح (توما الأكويني) طرازاً جديداً من تفاعل الروحي والزمني بأن حذا حذو المدهب العقلي الأرسطا طاليسي. أبقى على هرم السلطات، بل شد أزره واعترف بالاستقلال الذاتي النسبي لما هو زمني - وبالتابي للسياسة - ولكنه أضمر موضوعة أن التوجيه الديني كان يحايث سلفاً الطبيعة ذاتها على نحو أن النعمة تنجز الطبيعة دون أن تهدمها.

وقد اعتُبر هذا التركيب الذي جاء به (توما الأكويين) على أنه حل عقري للتناقضات النوعية في عصره، اعتبر لسوء الحظ أمراً أساسياً، بله إلزامياً، (للكنيسة) حتى منتصف القرن العشرين.

وأخيراً، ولا سيما عند ظهور (الإصلاح) البروتستانتي،

ولكن أخيراً في الكنيسة الكاثوليكية ذاتها، أصيبت السمسيحية بعدوى الفردية الذائعة في «عصر النهضة» الغربي، الأمر الذي أدى إلى اعتبار الإيمان المسيحي حافزاً روحياً لاتساع الرأسمالية. لقد كانت الأخلاق البروتستانتية تنزع إلى النظر إلى نحاح الممشروع نظرتها إلى علامة عن رضى الله. وقد أبرز المؤرخون في الغالب هذه الصلة التي أسهمت في تسارع نمو الراسمالية في البلدان التي تسود فيها البروتستانتية. ولا سيما في الولايات المتحدة. وتتجلى هذه العدوى في البلاد اللاتينية، الكاثوليكية، على نحو آخر ماثل في النزعة الرامية إلى خلط الشخص بالفرد، وهذا ما أدى إلى سلخ

البُعد السياسي عن الحب، وإرجاع الإيمان إلى بحرد تقوى شخصية دون التزام الشخص بالنضال الاحتماعي.

ونجم عن هذا التفاعل بين مختلف العوامل تقارب سياسة الكنيسة من سياسة الطبقات المسيطرة في (الغرب) بصورة متعاقبة: الاقطاع في الفترة الأولى، تسم الرأسمالية. وكما قال الأب (جيراردي): «هذا الإله الذي خلع الأقوياء عن عروشهم ومجد الضعفاء أمسى يدعم عرش الأقوياء ويسوع صبر الضعفاء... وقد أصبح المسيح الممقول كفالة نظام وقانون أولئك الذين أدانوه»(1).

«المنهب الاجتماعي الكنسي»، وقد نال منه البلى العادل اليوم، ولا سيما منذ انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني، كان يعتبر الملكية «حقاً طبيعياً»، ويدين الاشتراكية من حيث مبدؤها، ولا يدين الرأسمالية إلا من حيث غلوها، وكما لو أن غرضه تحقيق رأسمالية ذات سلوك إنساني. ولا تزال صور هذا المذهب المتأخرة تستمر اليوم بأسماء جديدة في النهوض بالوظيفة المحافظة ذاتها، وذاك بالإكثار من تحذير المسيحين الذين يتجهون شطر الاشتراكية، وبالتضامن (ولا سيما في إيطالية حيث مركز السلطة الكنسية الأعلى) مع سياسة الفتات الحاكمة، حتى ولو كانت أكثر الفئات فساداً.

ولكنيني لا أتحدث هنا إلا عن موقف الكنائس الـمسيحية تجاه العالـم اللاغربي.

لا ريب في أن زمن الحملات «الصليبية» ضد الإسلام قد انقضى، ولا ريب في أن دور «البعثات التبشيرية» آخذ بالتضاؤل شيئاً بعد شيء، وقد كان غرضها تلقين المستعمرين ديانة المستعمرين واقتلاعهم من حذور ثقافاتهم الخاصة. ولكن عمدوى الاستعمار خلفت هنا أيضاً عقابيل رهيبة.

لقد ظلت الكنيسة البرتغالية تبارك حتى منتصف القرن التاسع عشر أفواج العبيد في حفل ديني كان يطلق عليه بصورة مفارقة: عماد الحرية (!).

<sup>(1)</sup> جوليو جيراردي: مسيحيون من أجل الاشتراكية (دار سرف 1976).

وظلت تعلن حتى نهاية (سالازار) أن للبرتغال رسالة الدفاع عن السمسيحية في (أنغولا) وفي (موزامبيق). وقد حدثني مبشر في (كميرون) وهو يائس فقال «إن نعتائسا تقدم السمسيحية على نحو كما لو أن الله لسم يظهر في صورة إنسان وإنما ظهر في صورة غربي». فكيف ندهش أمام تقدم الإسلام المذهل في أفريقية السوداء في عصر الاستقلال إعراباً عن رفض السمستعمر؟

لقد كان في وسع كاردينال أميركي أن يؤكد إفناء حرب (فيتنام) لحنوده نغرة السمعتدين أنهسم «جنود يسوع» دون أن تعومه الباباوية ولا تتنكر له. وفي أميركة اللاتينية، بالرغم من الجهود الجبارة التي نهض بها بعض الأساقفة والقسس، وبالرعم من الأمل الناشيء في (مدلان)، فإن أسوأ الدكتاتوريات العسكرية والبوليسية في (البرازيل) وفي (بوليفيا) وفي (شيلي) كانت تفيد من صمت الكنيسة، وتفيد في انعلب من دعم طبقاتها التسلسلية، ويستطيع (البابا) أن يذهب إلى (بوغوتا) (الدون أن يفجر الفضيحة التي أطلق عليها الاهوتي من الاهوتيان التحسرر اسم حال «الخطيفة الموضوعية» في أميركة اللاتينية تمك حيث حرمت البنيات الاحتماعية والتبعية شبه الاستعمارية للولايات المتحدة ملايين الناس من إمكان أن يصبحوا بشراً «عمى صورة الله»، أي مبدعين.

وما تزال الطريق طويلة قبل أن يعم في (الكنيسة)، ويصبح من ضمن عاداتها الأخلاقية، هذا التفكير الأليم والماجد لذاك اليسوعي، واسمه (كبي دولوري)، الذي أعلن، بعد أن سلخ زمناً طويلاً وهو يعيش تجربة (الهند) بصورة إنسانية ودينية، أعلن أنه تعلم «الانسلاخ، في مسحيته، عما يرجع إلى ثقافته الغربية، دون الانسلاخ عن الإنجيل».

<sup>(1)</sup> لا يخلو من نفع أن نذكر أنه بعد تدخل (البابا) في (بوغوتا) أعلن أكثر من مائتي قسيس مس أميركة اللاتينية انفصالهم عن كنيسة رومة «القسطنطينية» ليظموا أوفياء للبشارة الإفية في شعوبهم المضطهدة.

وإنه ليضيف في خاتمة كتابه المذهل(ا) قوله: «لقد جهدت لانتزع من نفسي كل رغبة في الهداية. فما دمت مسيحياً فإن علي أن أصبح مسيحياً حقاً. وقد اضطرني أخي الهندي إلى الاهتداء. أوليس جوهر المسيحية هو هذا المطلب؟... ولا بد من وضع حد لهذه الإمبرايالية الدينية التي سوّغت إبادة جمعية فيزيائية وثقافية لطائفة كبرى من الشعوب. إن أخي الهندي غني بثلاثة آلاف سنة من البحث والإجابة، وأنا، إلى حانبه، أسير حاملاً ثلاثة آلاف سنة من البحث الغربي والإجابة الغربية. إنكم كلما أصبحتم أنفسكم وكثر اختلافكم غنى ازدادت صداقتنا غني وخصباً...».

وقد وحدت في هذه القراءة صدى ما كان يقول لي أحد رواد هذا الموقف الكاردينال (دوقال)، أسقف الجزائر: «ليست المشكلة تنصير الجزائريين. ولئن بقيت هناك مع قسسي فذلك لأننا قد نساعد بعض المسلمين على أن يصبحوا مسلمين على نحو أفضل».

لقد كتب (غاندي) من قبل: «إذا حاءني مسيحي وقال لي بأنه تحمس عند قراءة (بغافاد-حيتا) وأنه يريد أن يعتنق الهندوسية أحبت: أن التوراة تستطيع أن تحدك تماماً بما يمدك به (بغافاد-حيتا). ولكنك لم تحاول أن تكتشف ذلك حقاً. قم بهذا الجهد وكن مسيحياً حقاً».

وذاكم هو روح «حوار الحضارات» الحقيقي الذي أسعى إلى الـمضي بــه قدمـًا في كتابي وفي مشروعي.

إنه سيكون إناء إنسانياً عميقاً لكل واحد منا، لأنه يطلب من كل واحد اهتـداء عميقاً داخل ثقافته الخاصة.

وعلى هذا النحو يبدأ «الحلف الثالث».

لقد كان الحلف الأول ميثاق (يهوه) مع الشعب اليهودي.

<sup>(1)</sup> كي دولوري: تجدد الولادة في الهند (دار ستوك 1976).

والحلف الثاني بدأ عندما أضهر (يسوع) أنه يجب إذا أردنا الذهاب إلى لسه أن نقلع عن دعوى الانتماء إلى الشعب السمحتار، ولكن (الكنيسة) ولمدت من ذلت. وعندما تسنمت السلطة، كما يقول أيضاً الأب (جبراردي)، بدأت تشبه شبها غريباً الديانة التي حاربها (المسيح)، والتي صلبته... وقد اعتمادت من أجل فرض الإيمان بالمصلوب على حقيقة السلطة بأكثر جداً من اعتمادها على سلطة الحقيقة» (ألا وقد رجعوا، حتى بالرغم من أفضل النوايا التبشيرية السممكنة، وعن طريق الانتفاف، إلى الزعم بأنهم يؤلفون مرة أخرى الشعب المختار، والشعب المختار هذه السمرة كان الغرب) وهو المؤتمن الوحيد على الحضور الإلهي، ويريد أن يكون «كاثوليكيا»، هو (الغرب) وهو المؤتمن الوحيد على الحضور الإلهي، ويريد أن يكون «كاثوليكيا».

وقد أزفت ساعة الحلف الثالث. الحلف الذي سيستأنف في مرحلة جديدة. مسعى (يسوع) في تجاوز تخوم «شعب مختار» ليذهب إلى الجميع، ولا يذهب من أحل «هديهم» إلى عقيدة، بل من أجل إيقاظهم على حياة أفضل.

ولا ريب في أن هذه الرسالة النبوية التي جاء بها (يسوع المسيح) قد مضى به حملتها طوال تاريخ المسيحية حتى بلغوا درجة الاستشهاد بالرغم من ضروب القمع واسترداد الأملاك التي قامت بها (الكنيسة) الرسبة الممتسمة بسيطرة السمنزع القسطنيطيني سيطرة ثابتة. وقد كانت الشهادات غزيرة في أوقات التحولات التاريخية الكبرى بوجه خاص، عندما كانت (الكنيسة) التقليدية تجد نفسها وجها لوجه أمام مشكلات اجتماعية جديدة: «الانتقال إلى البرابرة» في زمن (جوستنيان) في القرن الثاني: إرادة الخروج من الأديرة لسملاقات البؤس في السمدن فعل القديس (فرنسوا الأسيزي)؛ وفي القرن الشالث عشر تأكيد الأمل فيما وراء المؤسسات كما فعل (جواشيم دي فلور)؛ وكفاح علني لمظالم الكنيسة فعل (جان هوس) في القرن السادس عشر؛ ثم

<sup>(1)</sup> المصدر السابق.

روّاد المطلق العظام من السمتصوفة من أمثال (المعلم ايكارت) إلى (يعقوب دي بويم) ومن (انجيلا دي قولينو) إلى القديسة (تيريزا داڤيلا)، ومن القديس (جان دو لاكروا) إلى (كيركجارد)، وفي وقت أقرب إلى وقتنا، إذا اقتصرنا على ذكر الممذبوحين، (ديتريش بونوفر) و(كاميلو توريس) و(هرومادكا) و(مارتن لوثر كنغ). إن جميع أولئك الذين عرفوا كيف يحيون ويموتون حياة السمصلوب ويكونون بذلك شهداء (البعث) الأحياء، إنهم يمثلون الشكل الأول التمهيدي لقيام «الحلف الثالث».

•

ينتج مما سبق أن هـذا «الحلف الشالث»، هـذا الحضور الجديد لـ(يسوع) في العالم، لا يمكن تعريفه تعريفاً سلبياً «بما يبقى» بعد أن تتناول (الكنيسة) المسيطرة تعاليمها وحدودها بانتقاد جذري. إنه يعرّف بما تبدعه تجربة هـذا الإيمان، حين تجدذاتها مرة أخرى على اعتقادها الأول.

وليس من باب الصدفة أن نجد مشكلة حضور المسيحية، بوصفها خميرة، في ضروب الكفاح الجماهيري التحرري، وقد طرحت للمرة الأولى بمثل هذه القوة، على الصعيد النظري، وعلى الصعيد العملي. في قارة متخلفة لأنها مستعمرة، وقد طرحتها «لاهوتيات التحرر» الناشئة في (بيرو) وفي (البرازيل)، وفي أولى جمعيات «المسيحيين من أجل الاشتراكية» في (سنتياغو) من (تشيلي). ومرة أحرى، يشق العالم الثالث الطريق أمام تجدد حاسم. إن الانقلاب الجذري يقوم على الكف عن الانطلاق من النصوص المقروءة من خلال عقائدية معينة «لاستنتاج» «سياسة مستقاة من الكتاب الممقدس» كما فعل (بوسويه) أو لاستنتاج «مذهب احتماعي» كما فعل (ليون الثالث عشر) أو (بيوس الحادي عشر) وهي استنتاجات تطابق دوماً، وكما لو أن الأمر من باب الاتفاق، ما تحتاج إليه ظروف السلطات الراهنة. أما الانقلاب الجذري فإنه، على العكس، يجري بالانطلاق من عمل الجماهير الشعبية فعلاً، والسعي إلى فك على العكس، يجري بالانطلاق من عمل الجماهير الشعبية فعلاً، والسعي إلى فك

الأكبر» يمارس مسيحيون ولاهوتيون – على هذا السنوال – تجربة أن الإيمان يمكن أن يعاش في الحركة بأعمق من أن يعاش في النظام.

لسم يبق الأمل الأخروي نداء الإنسان اليائس في الأرض، بـل حميرة مشـروع يتوخى خلق سماوات جديدة، وأرض جديدة.

وإن الإنطلاق في الواقع وفي كل بقعة من بقاع العالم، من آمال الشعوب وضروب صراعاتها النوعية هو الذي يشق الطريق إلى «الحلف الشالث»، ولن يشقه الآن شعب مختار، ولا (غرب) مؤتمن وحده على الرؤية «الكاثوليكية» للمه، بل إنه يُشق بالعالم، بالعالم الذي يحمل فيه كل إنسان شذرة من الله.

إن الأمر في هذه الرؤية الثورية للإيمان لا يتناول إضفاء القداسة على الشورة أو على أحد هذه الأحزاب أو إحدى هذه الدول التي تنتمي إليها، مثلما أضغيت القداسة في المماضي، في كثير من الأحيان، على مذاهب محافظة وعلى الثورات - المصادة في «الحلف المقدس». إن الأمر لا يعني أن نصنع «منزعاً قسطنطينياً مقلوباً»، وسيكون ذلك، لو حدث، نوعاً من أنواع المذهبية القسطنطينية.

ولذا فإن «الحلف الثمالث» يقصي المصالحات والمهادنات التي تنتقل من جهاز إلى جهاز، كما لو أن الجمهور، في همذا الجمانب أو ذاك، كمان موضوع جر وليس مؤلفاً من أشخاص فاعلين لهم تاريخهم الخاص و«هديهم» الخاص.

ئم إن الأمر لا يعني، كذلك، إقامة علاقة خضوع ميكانيكية مرة أخرى بين الإيمان والسياسة، بل علاقة حدلية هي علاقة إخصاب متبادل. ومثل هذه العلاقة الجدلية في الإخصاب المتبادل تنفي من حيث مبدؤها ذاته كل نزعة إرجاعية: سواء في ذلك إرجاع الإيمان إلى الكفاح الثوري، أو إرجاع التحرر إلى التحرر «الروحي».

إن «الحلف الثالث»، وهو يحترم الاستقلال الذاتي ونوعيــة بحـال الإيمــان وبحــال السياسة، يشكل وعياً بتمايزهما اللاعكوس، وبضرورة تفاعلهما.

225 - حوار الحضارات

وهنا أيضاً لا تقضي الحاجة هدي كل إنسان إلى غيره، بـل هديـه الداخلـي في صميم نضاله.

وعلى هذا النحو وحده يمكن طرح الممشكلة الآتية بنتيجة تساؤل متبادل؛ أية مسيحية؟ أية اشتراكية؟

إن التعارض القطبي بين المسيحية والماركسية قد قاد (الكنيسة) إلى الاصطدام بالسلطة. وأفقر الحركة الثورية إذ سلمها لانحرافات المذهبيات العلممية والاقتصادية والوثوقية والحزبية.

وعلى العكس تماماً فإن العلاقة الجدلية الخاصة «بالحلف الثالث تتيح منح سياسة الحركة الثورية بُعداً جديداً». ذلك أن الحركة الثورية إن كمانت تنفي إمكان التعالي، أي ظهور ما هو جديد جذرياً، فما هو السمحال الذي يمكن العشور عليه من أجل نضالها المبدع؟ ولئن كان المستقبل مرسوماً سلفاً، في صورة رسم منقط، باستنتاجه من الحاضر، فما هو مصير المبادهة الإنسانية وانخراط الإنسان الشخصي في بناء مستقبل قد يكون مجرد استيفاء ميكانيكي، بله جدلي، بدءًا من تناقضات الحاضر؟

ومن الناحية المقابلة، ماذا سيصبح الإيمان، وماذا سيصبح الحب إذا لــم يكن لهما هذا البُعد السياسي الذي يعطيهما دلالتهما التامة بوصفهما خميرة تحويل العالم، ورافعة هذا التحويل، وأن يبدعا لكل إنسان، وبكل إنسان، شروطاً اقتصادية، واجتماعية وسباسية وثقافية ستتيح له أن يغدو إنساناً تاماً، إنساناً «على صورة الله»، إنساناً مبدعاً؟

أضف إلى ذلك أن مثل هذه العلاقة بين الحركة الثورية وبين إيمان المسيحيين توجب التخلي عن النزعة الإصلاحية. ذلك أن الأمر، كما لاحظ الأب (جيراردي)، إذا اقتصر عبى أن تحل الأحزاب التي تدّعي الاشتراكية محل الفئات الحاكمة في السلطة وفي البرلمان وفي الحكومة، كان يكفي أن ندعو الجماهير السمسيحية لتوسيع القاعدة الانتخابية توسيعاً كمياً. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، ولم يقتصر العمل الثوري على فهرست المطالب وعلى برنامج تأميمات وحتى على تغيير البنيات الاقتصادية والسياسية

دون أن تأتي على الإنابة للسلطة وعلى الانخلاع، وإذا تصورنا الثورة، على العكس، بمعناها التمام: إذ ذلك يجري به آن واحد، تغيير حذري في البنيات الاقتصادية والسياسية افتساح للجماهير ممارسة السلطة، وتحدث ثورة ثقافية تتطلع إلى تعيير مشروع حضارتنا ذاته مع تغيير انموذج النمو فيها، وعندئذ تكون الدعوة الموجهة إلى السمسيحيين بمثابة التوقع من مشاركتهم مشاركة تامة في الحركة زيادة غنى مذهبية كيفية.

وإن ما تقدم يستلزم «هدي» الأحزاب، وهدي الكنائس، معاً. وقد ألمحنا فيما سبق (١) إلى أن الواقع الأساسي في نظر الفشات السائدة التي تمسك بزمام التمسك والسلطة والسمعرفة هو واقع الحاضر، واقع امتيازاتهم وسيطرتهم. ومنها تولد «العقائديات»، أي تبريرات النظام القائم.

والأمر، على العكس، بالنسبة إلى «القاعدة»، أي بالنسبة إلى الذين ليس في حوزتهم التملك ولا السلطة، وغالباً أيضاً، ولا السمعرفة، فإن الحياة تظل بالنسبة إليهم شيئاً ينبغي عليهم أن يتصدوا لغزوه، وهو يقع في المستقبل، ويمثل في الأمل.

عقائدية في القمة. مذهب نبوة في القاعدة.

وليس من باب الصدفة أن السمسيح لم يتحسد بين الأمراء والمعربين في مناصب الحكم، ولا بين السمتخمين بالثروة، ولا حتى بين سادة السمعرفة، سادة الحكمة الممرهوة، حكمة الأغريق والرومان. لقد تحسد في القاعدة، وهي السمحل السمتاز لاعلان بشرى «الكلام» النبوية.

إن الكنائس والأحزاب تيقى محافظة بصورة أساسية ما دامت تحسب أنها مستودع معرفة مطلقة وأنها مزودة بسلطة منح معرفتها للجماهير، «من خارج»، و «من أعلى». وهذا هو تعريف النزعة المحافظة بالذات.

إن الأمر ليس في أن ننكر دور المؤسسات والكنائس والأحزاب، بل في أن نرتاب بتصورها سلطتها ودورها القيادي. إن المشكلة ليسمت مشكلة مقابسة

<sup>(1)</sup> انظر: روجبه غارودي: «كلام رجل» (ص 190–192) وفي مجلة (كونسبليوم) (مجلة لاهــوت دولية(: «القاعدة في الــمسيحية وفي الــماركسية» (ص 65–75 العدد 104، 1975).

التنظيمات الضرورية بعفوية عمياء، بل أن نجعل هذه التنظيمات تعبيراً عن مبادهات القاعدة التي لا يمكن استبدالها بسواها، ونتخذها أداة للتنسيق وحافزاً. وإذ ذاك ينهض (التنزيل) و(الكلام) وتنهض الطريقة العلمية والتقنية بدورهما الحقيقي الذي لا يمثل في الإخضاع والتوجيه بل في السؤال والإيضاح.

إنني لم أعالج هذا إلا المثل الغربي لعلاقات السماركسيين بالسمسيحيين كيما أعرف العلاقات الأوسع بين كفاح التحرر الثوري والإيمان. ولكن ما يميز «الحلف الثالث» بوجه الدقة هو أنه لا يرى في ذلك سوى حالة خاصة من مشكلة أعم. لقد قضيت إنستي عشرة سنة من حياتي وأنا أعمل بوصفي قائداً شيوعياً على حفز «المحاورات المسيحية - الماركسية» في (فرنسة) وفي (أوروبة) ثم لفت الإنتباه سنة (1968) في «محلس الكنائس السمسكوني» في (جنيف) إلى أن هذا الحوار يظل «إقليميا» لأنه لم يكن يدور إلا بين أعضاء منظقة ثقافية واحدة: منطقة (الغرب)، وأن من الواجب، إستناداً إلى ذلك، عدم اعتباره سوى قسم من «حوار الحضارات» أوسع يمكن أن يجري فيه إخصاب متبادل، بحوار يعرف فيه كل طرف كيف ينفتح على حقيقة الآخر دون أن ينحل إليها، إخصاب متبادل بين حكمة، وكذلك ثمورات، على حقيقة الآخر دون أن ينحل إليها، إخصاب متبادل بين حكمة، وكذلك ثمورات،

إن «الحلف الثالث» هو الوعي الذي ما يزال في حال السمخاض، على السلم العالمي، بأن علاقة حديدة بين الإيمان والتاريخ، بين الإيمان والعمل، بين الإيمان والعالم. إنه وعي بأن كل إنسان قد لقي «لقاح الإلهي» في ما وراء جميع تخوم الطبقة والعرق والثقافة وأنه، بهذا الاعتبار، مسؤول مسؤولية تامة عن مصيره الخاص. وإن إيمانه سيكون إيماناً خادعاً إذا لم يكن باعث عمله اليومي أنه سيكون أفيوناً إذا اعتبر أن الثقة بالإنسان، وبكل إنسان، أمر يتهدد الإيمان بالله.

## فهرست

| 5   | مقدمة المؤلف للطبعة العربية                         |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 9   | المدخل. – شهادة تجربة عالمية                        |
| 17  | الفصل الأول. – بلد الغسق وأساطيره: «عقدة ماراثون»   |
| 18  | ا – التقليد الإغريقي                                |
| 29  | II – التقليد الروماني                               |
| 31  | [[[ - التقليد المسيحي                               |
| 33  | الفصل الثاني. – الغرب عَرَض                         |
| 81  | الفصل الثالث الفرص المفقودة                         |
| 109 | الفصل الرابع. – الأبعاد المطلوبة مجدداً             |
| 120 | I عروق التنين                                       |
| 129 | 11 - جعل اللامرئي مرئياً                            |
| 138 | III - كل الفنون تؤدي إلى المسجد، والمسجد إلى الصلاة |
|     |                                                     |

| 155 | الفصل الخامس المشروع الكوني                    |
|-----|------------------------------------------------|
| 155 | ] – اللقاءات القديمة                           |
| 169 | ١١ – الجماعية الأفريقية                        |
| 179 | – میثاق الجزائر                                |
| 182 | IV - «ساتيا غراها» غاندي                       |
| 196 | ٧ – التربية في نظر پاولو فريري ولاهويتي التحرر |
| 208 | ٧١ – الثورة الثقافية الصينية                   |
|     |                                                |
| 215 | خاتمة. – الحلف الثالث                          |

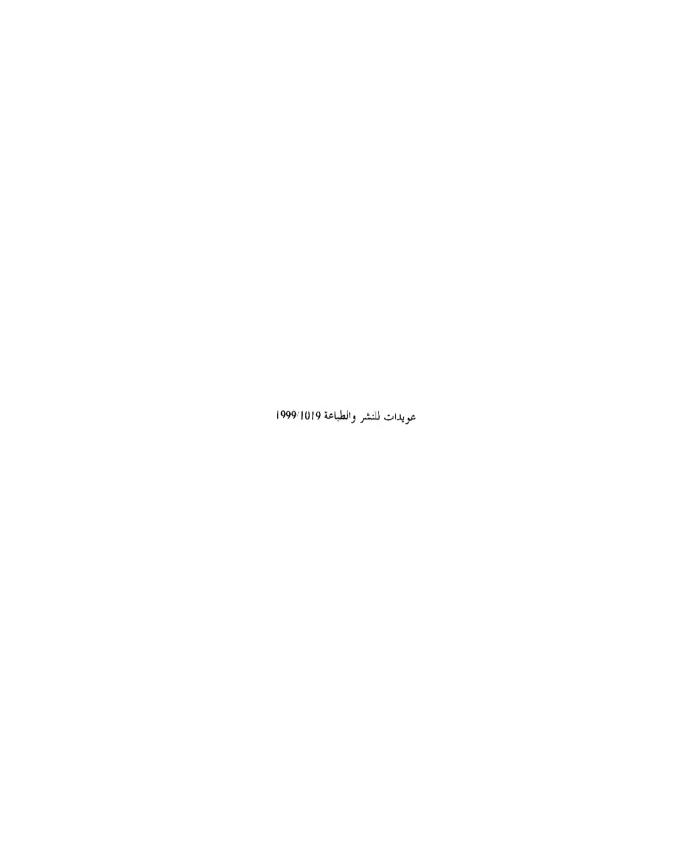

## **ROGER GARAUDY**

## POUR UN DIALOGUE DES CIVILISATIONS

Traduction arabe de Dr. ADEL AWA

**EDITIONS OUEIDAT** 

Beyrouth - Liban



هذا هو التحدي الذي أثاره روجيه غارودي. إن أحداً لم يكتب من قبل مثل هذا الاتهام الاعظم في قسوته ضد جرائم الانسان الابيض بغية إعداد نظام عالي جديد بدءاً من حوار مع حضارات أسية والاسلام وإفريقية وأمريكا اللاتبنية.

إنه يستعرض تاريخ الغرب ومستقبله انطلاقاً من وجهة نظر لم تبق مرتكزة في أوروبا. وهو يفضح الوهم القائل بأن الغرب وهو لا يعدو أن يكون شبه قارة ضئيلة تابعة الأسيا وهو وسيط متواضع في خضم الحضارات العريقة منذ آلاف السنين وحدد مبدع القيم الانسانية.

فرص مفقودة في التاريخ؛ إبادة جماعية لهنود أصريكا، نخاسة الزنوج التي أفنت مائة مليون من الأفريقيين، الهاوية الانسانية بين الشمال والجنوب، جهل الشقافات والحضارات اللاغربية،

إن حوار الحضارات هذا، وقد جاء به روجيه غارودي، يتمم بحثه عن دروب جديدة يراد شقها أمام الانسان، والسياسة، أي أمام التاريخ الذي لا يزال في حيز المخاض. وهو بحث قد تجلى خلال هذه السنوات الأخيرة في كتبه ولا سيما في مكلام رجل، و«مشروع أمل».



